الباباشنوده الثالث سلسلة الايمان والرجاء والمعبة

حالاتهان

# الباياشنوده الثالث سسلة الايمان والرجاء والعبة

الإيمان الإيمان

# Life of Faith

by H. H. Pope Shenouda III

2 nd print

July 1987

الطبعة الثانية يوليو ١٩٨٧ الكتاب: حسياة الإيسان

المؤلف: قداسة البابا شنوده الثالث

الطبعة: الثانية يوليو ١٩٨٧ المطبعة: الأنبا رويس بالعباسيه

رقم الإيداع بدار الكتب: ١٩٨٤ / ١٩٨٤ م



الباباشنوده الثالث H.H. Pope Shenouda III

# فهرست

| بفحة |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| ٦    | قصة هذا الكتاب                                         |
|      | مقدمة                                                  |
| ٩    | الفصل الأول: ما أعظم الإيمان                           |
| 14   | الفصل الثانى: ما هوالإيمـــانن                         |
| *1   | الإيقان بأمور لا ترى                                   |
| 40   | الفصل الثالث: درجات وأنواع من الإيمان                  |
|      | الفصل الرابع: علاقة الإيمان بالسلام وعدم الحنوف        |
| ٥٧   | الفصل الخامس: علاقة الإيمان بنقاوة القلب               |
| 74   | الفصل السادس: بساطة الإيمان                            |
| 71   | الفصل السابع : طاعة الإيمان أوحياة التسليم             |
|      | وهو لا يعلم إلى أين يذهب                               |
| ۸۳   | الفصل الثامن: ما يقوى الإعمان                          |
| 14   | الفصل التاسع: ما يضعف الإيمان                          |
|      | الفصل العاشر: إختبار الإيمـــان ( هل أنتم في الإيمان ) |

# قصة هذا الكتاب

إنه ثمرة أكثر من ١٥ محاضرة ألقيت كلها في الكاتدرائية المرقسية بدير الأنبا رويس بالقاهرة (ماعدا الثلاث مجاضرات الأولى). وقد حان الآن نشرها بناء على دعوة من مجلس كنائس الشرق الأوسط الذي قرر عقد اجتماع عن الإيمان في منتصف سبتمبر ١٩٨٤.

أما هذه المحاضرات ـ مصدر هذا الكتاب ـ فهي حسب تواريخها كالآتي :

١ ـ محاضرة ألقيت في مؤتمر عن الإيمان عقد في كنيسة المنصورة يوم ١ . ١٩٦٦/٦/١

۳، ۲ ـ محاضرتان عن الإيمان ألقيتا في القاعة المرقسية بدير الأنبا رويس يومي الجمعة ١٩٦٦/٧/١٥، ١٩٦٦/٧/١٥.

٤ - ٧ - أربع محاضرات ألقيت في الكاتدرائية الكبرى سنة ١٩٧١ تأملاً في
 « كما قسم لكل واحد نصيباً من الإيمان» (رو ١٢: ٣).

٨ - محاضرة عن الإيمان ألقيت في الكاتدرائية الكبرى في أواخر مايو سنة ١٩٧٣
 مناسبة عودة رفات القديس أثناسيوس إلى القاهرة.

٩ ـ محاضرة عن عوائق الإيمان ألقيت يوم الجمعة ٢٣/٥/٥/١٠.

١٠ ـ محاضرة يوم الجمعة ٢٢/٢٢/ ١٩٨٠ ، موضوعها ( ناظرين إلى ما لا يرى ) .

١١ - محاضرة يوم الجمعة ٥٠/٧/٢٥ ، موضوعها ( بساطة الإيمان ) .

١٢ ـ محاضرة يوم الجمعة ٢٦/٩/٢٦ ، موضوعها ( لا يعلم إلى أين يذهب).

١٣ - محاضرة يوم الجمعة ٣/١٠/١ ، موضوعها ( الإيقان بأمور لا ترى ) .

١٤ - محاضرة يوم الجمعة ١٤/٨/١٤ ، موضوعها ( طاعة الإيمان ) .

١٥ - محاضرات متفرقة نشرت في مجلة الكرازة .

وقد سجلت هنا هذه التواريخ لمن يريد أن يحصل على التسجيلات الصوتية الحناصة بحياة الإيمان، راجياً للقارىء العزيز حياة مملوءة بالإيمان.

البابا شنوده الثالث

#### مقدمية

ليس الإيمان هو مجرد اعتناق مجموعة من العقائد ، تتلوها في «قانون الإيمان»... إنما الإيمان هو حياة تحياها أو هو عقيدة تقود إلى حياة...

لأنه ما فائدة الإيمان بالله ، بدون أن تكون لك علاقة بهذا الإله: تطيعه وتحبه ، وتكون لك علاقة بهذا الإله: تطيعه وتحبه ، وتكون لك عشرة معه تؤهلك إلى عشرة دائمة في ملكوته ؟!

وما فائدة الإيمان بالأبدية والحياة بعد الموت، إن لم تعد نفسك لها بالتوبة، وبالسهر الروحي الدائم، وبمحبة الله.

وما فائدة الإيمان بالفضيلة ، إن كنت لا تحياها.

لذلك فإن هناك فرقاً كبيراً جداً بين الإيمان النظرى الذى لا يخلص النفس، والإيمان العملى الذى تظهر ثماره في حياتك. وهكذا تحيا حياة الإيمان...

إننا من أجل حياة الإيمان ، وضعنا كتابنا هذا ...

نشرح لك ما هو الإيمان ، وما هى درجاته وأنواعه ، وما أهمية الإيمان فى حياتنا ، وما عظمته ... ؟

ولقد أردنا أن نقف قليلاً عند قول القديس بولس الرسول: «جربوا أنفسكم: هل أنتم في الإيمان؟ إمتحنوا أنفسكم» (٢كو ١٣:٥).

فليس كل إنسان يقول إنه مؤمن ، هو مؤمن بالحقيقة. بل المقياس لذلك هو قول الرب «من ثمارهم تعرفونهم» (متى ١٦:٧).

لأن هناك من له إسم المؤمن ، وليس له قلب المؤمن، ولا حياة المؤمن. فما هي حياة المؤمن هذه ؟

حياة الإيمان ترتبط بالسلام والاطمئنان وعدم الخوف . فإن وقع في الخوف ، يقول له الرب «يا قليل الإيمان، لماذا شككت» ( متى ١٤ : ٣١ ) .

وحياة المؤمن ترتبط بنقاوة السيرة ، لأن المؤمن يشعر دواماً أن الله أمامه يرى و يسمع و يسجل كل ما يعمله. لذلك يشعر بالإستحياء، ويخاف أن يخطىء أمام الله .

وحياة المؤمن هي حياة التسليم للمشيئة الإلهية ، في إيمان كامل أن الله هو صانع الخيرات، وكل ما يسمح به هو خير. لذلك بالإيمان يعيش أولاد الله في هدوء وفي فرح وفي رضى بكل ما يريده الرب لهم.

وحياة الإيمان ، لا ترى شيئاً مستحيلاً على الرب . بل كما يقول:

« كل شيء مستطاع للمؤمن » ( مر ٩ : ٢٣ ) .

لذلك فإن المؤمن لا يهتز في أية ضيقة تحل به ، بل يؤمن تماماً أن الله عنده حلول كثيرة ، وأنه لا بد سيتدخل و يصنع مشيئته...

المؤمن لا يجادل الله ولا يناقشه في يفعله ، بل يقبل كل شيء بثقة كاملة في حكمة الله وفي محبته .

المؤمن ينظر دائماً إلى ما لا يرى ، أكثر مما ينظر إلى المرثيات «لأن الأشياء التي تُرى وقتية ، أما التي لا ترى فأبدية » ( ٢ كو ٤ : ١٨ ) .

إن أبطال الإيمان ليسوا هم فقط الذين دافعوا عن العقيدة، وإنما هم الذين عاشوا في الإيمان الحي المثمر العامل بالمحبة...

وهذا الكتاب الذى بين يديك يعطيك فكرة مبسطة عن حياة الإيمان كيف تكون؟ وكيف تختبر عملياً هل أنت في الإيمان.

اليابا شنوده الثالث

# القصلاالاول

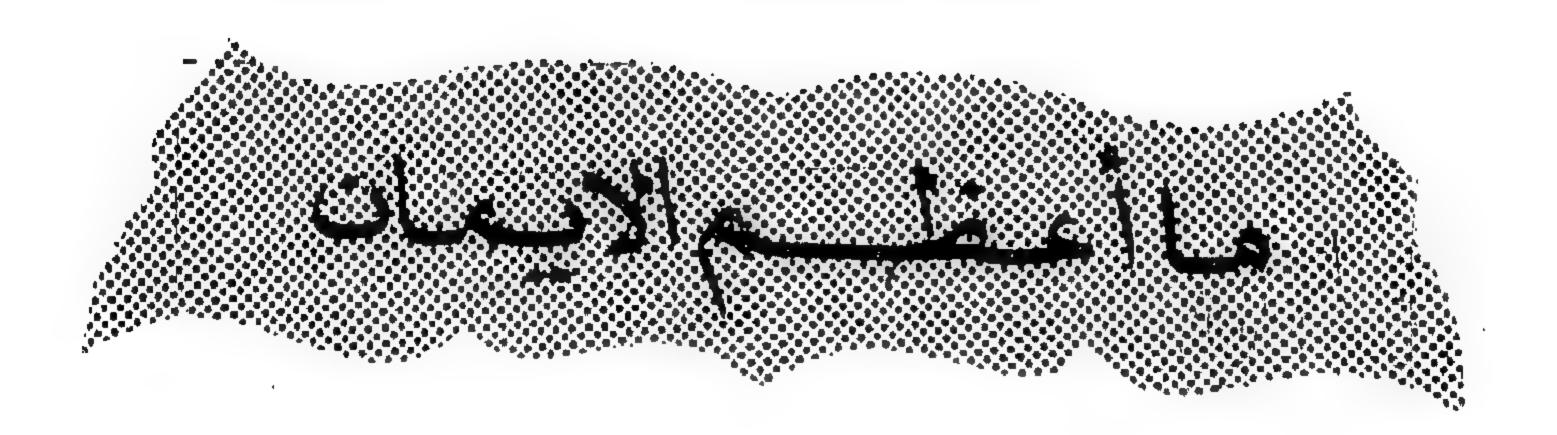

لعل أهمية الإيمان تبدو واضحة في قول الرسول عن الرب : « بدون إيمان ، لا يمكن إرضاؤه » ( عب ١١ : ٢ ) .

وتبدو أهمية الإيمان أيضاً ، فى أن الرسول قد وصفه بأنه إحدى الفضائل الثلاث الكبار «الإيمان والرجاء والمحبة» (١ كو ١٣: ١٣)، وذكر أنه الوسيلة التي يحيا بها الإنسان البار فقال:

# « أما البار، فبالإيمان يحيا » (عب ١٠ : ٣٨).

والإيمان هو بدء الطريق الموصل إلى الله . لأنه كيف يمكن أن تثبت في الله ، والله فيك ، وكيف يمكنك أن تسير مع الله وتحفظ وصاياه ، إن لم تؤمن أولاً بوجوده و بصفاته الإلهية ، وتؤمن بكتابه و بكل ما ورد فيه ... ؟

الإيمان إذن هو بدء الطريق إلى الله . وأول الشروط اللازمة للخلاص حسب قول الرب نفسه «من آمن واعتمد خلص» (مر ١٦: ١٦)، «لكى لا يهلك كل من يومن به، بل تكون له الحياة الأبدية» (يو ٣: ١٦)، «الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن به قد دين...» (يو ٣: ١٨). وكما و بخ اليهود قائلاً: «إن لم تؤمنوا أني أنا هو، تموتون في خطاياكم» (يو ٨: ٢٤).

إن دم المسيح موجود ، قادر أن يخلص كل أحد . ولكنه لا يخلص بدون إيمان . ولهذا قال القديسان بولس وسيلا لحافظ السجن في فيلبي «آمن بالرب يسوع ، فتخلص أنت وأهل بيتك» (أع ٢١:١٦).

# من أجل هذا الإيمان كتبت الأناجيل ، وكرز بها الرسل.

وهكذا يقول القديس يوحنا الإنجيلي في كتبه بوحى من الروح القدس «... أما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع المسيح إبن الله ، ولكى تكون لكم إذا آمنتم حياة بإسمه» (يو ٣١:٢٠).

الإيمان هو بدء الحياة مع الله ، وهو رفيق الطريق طول هذه الحياة ، لذلك من أهمية الإيمان علاقته بالر.

وهكذا يتحدث الرسول عن البر الذي تحسب بالإيمان (عب ١١: ٧)، وعن الإيمان الذي تحسب برأ (يع ٢٣:٢).

ويتحدث الكتاب عن التبرير بالإيمان ( رو ه : ١ ) .

# والإيمان هو العنصر الأساسي اللازم لصنع المعجزات ، ولتقبلها:

لهذا ما أعظم قول الرب لأعمى أريحا بارتيهاوس: «إيمانك قد شفاك» (لو ١٨: ٢٢) مر ١٠٠) وما أجل قوله لذلك الأبرص الذى طهر «إيمانك خلصك» (لو ١٧: ١٩). وهكذا قال أيضاً لنازفة الدم «ثقى يا إبنة! إيمانك قد شفاك» (متى ٩: ٢٢). كذلك فإنه لما سمع الأعميين اللذين صرخا «إرحمنا يا ابن داود»، قال لهما: «بحسب إيمانكما ليكن لكما» فانفتحت أعينها (متى ٩: ٢٩).

ومن الناحية الأخرى ، نرى أن السيد الرب لما جاء إلى وطنه « لم يصنع هناك قوات كثيرة لعدم إيمانهم» (متى ١٣: ٥٨).

# إن قوة الله قادرة أن تصنع معك الأعاجيب. ولكنها تنتظر إيمانك.

وحسب إيمانك يعطيك. ولهذا فإن المعجزات تحدث مع البعض، ولا تحدث مع البعض، ولا تحدث مع البعض الآخر، مع أن قوة الله هي هي.

ولكن ماذا عن الشخص ضعيف الإيمان ؟ هذا عليه أن يصلى مع أبى الولد الذى عليه روح الأخرس قائلاً: «أؤمن يا سيد. فأعن عدم إيمانى» (مر ٩: ٧٤). وهنا نقول إنه في غالبية الأحوال يصنع الله المعجزة بحسب الإيمان، ولكن...

# في أحيان أخرى يصنع المعجزة لكي نؤمن.

وهكذا في الحالين ، يرتبط الإيمان بالمعجزة : فإما أن يكون سابقاً لها ، وإما أن يكون نتيجة لها ...

# إن الإيمان ـ أياً كان نوعه ـ هو قوة .

يكفى أن يؤمن الإنسان بفكرة ، فتراه يعمل بقوة المسيح لكى ينفذها . الإيمان يعطيه عزيمة وإرادة وجرأة ما كانت عنده من قبل .

حقاً حيثًا يوجد الإيمان ، توجد معه القوة . فالصلاة المملوءة إيماناً ، هي الصلاة القوية . الذي يؤمن بالصلاة وفاعليتها ، تراه يصلي بحرارة وإيمان وقوة . والعظة التي يقولها إنسان وهو مؤمن بكل كلمة فيها ، تكون عظة قوية ، ينتقل بها إيمانه إلى قلوب الناس .

# ومن أهمية الإيمان أيضاً إرتباطه بعديد من الفضائل، تنبع منه:

فن نتائج الإيمان القوة، والطمأنينة، والشجاعة، والسلام القلبي، وعدم الحنوف، وعدم القلق.

ومن ثماره أيضاً : حياة النقاوة والبر، وحياة التسليم الكامل لله، وحياة التجرد والزهد، وحياة الصلاة... وفضائل عديدة أخرى

ونحن نعدك أيها القارىء العزيز ، أننا لا ننتهى من هذا الكتاب ، حتى نحدثك عن هذا كله مشيئة الله .

# أما الآن فنريد أن نسأل: ما هو هذا الإيمان ؟

ما هو هذا الإيمان ، الذي من نتائجه الحلاص والتبرير ؟

وما هو هذا الإيمان ، الذي من تتاثجه كل هذه الفضائل ؟

وما هو هذا الإيمان ، الذي يقدر على صنع الآيات والعجائب ، والذي قال عنه الرب: «كل شيء مستطاع للمؤمن » (مر ٩: ٣٣).

# الفصل الشاف

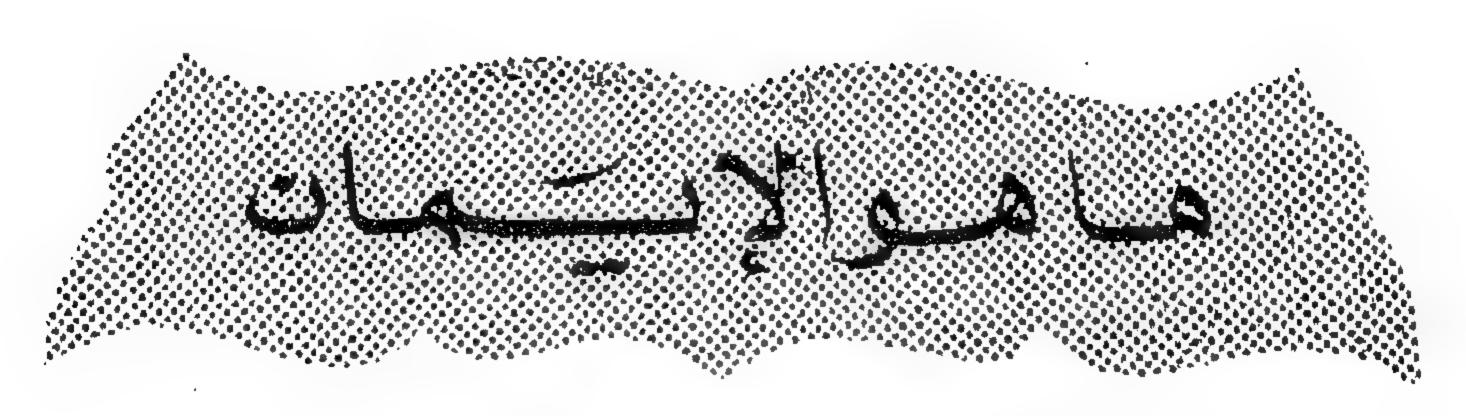

الايقان بامورلات ري

«جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان ... إمتحنوا أنفسكم » ( ٢ كو ١٣ : ٥ )

#### مسا هسو الإيسان ؟

كلمة إيمان قد يدعيها كل إنسان يعبد الله ... وربما لا يكون مؤمناً بالحقيقة ... قد يكون له إسم المؤمن ، ولكن ليس له قلب المؤمن .

ليس الإيمان هو أن يولد الإنسان من أسرة متدينة تؤمن بوجود الله ، فيصير مؤمناً تلقائياً بوجود الله . إنما الإيمان له معنى أو معان أعمق من هذا بكثير... نعم له معنى قد يضنع الأعاجيب .

فى إحدى المرات لم يستطع تلاميذ الرب أن يخرجوا شيطاناً من إنسان مصروع، فسألوا الرب عن سر ذلك فقال لهم «لعدم إيمانكم» (متى ٢٠:١٧)... ووبخ الجمع قائلاً: «أيها الجيل غير المؤمن، الملتوى» (متى ١٧:١٧).

ليكن ذلك الجيل غير مؤمن. ولكن رسل المسيح نفسه ، أتطلق عليهم حينذاك عبارة «عدم إيمانكم»؟ ... يا للهول. وهنا يستطرد المسيح قائلاً لتلاميذه: «الحق أتول لكم لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل، لكنتم تقولون لهذا الجبل: إنتقل من هنا إلى هناك. فينتقل» (متى ٢٠:١٧).

حقاً ، ما هو هذا الإيمان ، الذي حبة خردل منه، تستطيع أن تنقل الجبل؟!...

لذلك حسناً قال الرسول: «إختبروا أنفسكم: هل أنتم في الإيمان؟ إمتحنوا أنفسكم» (٢كو ١٣: ٥).

على أن الكتاب يروى لنا شيئاً عجيباً... أخطر من هذا بكثير... فما هو؟ إنه حال إنسان يبدو مؤمناً بالرب، ويصلى، ويصنع المعجزات، وهو غير مؤمن بالحقيقة! بل غير مقبول أمام الله! هوذا الرب نفسه يقول:

« لیس کل من یقول لی یارب یارب ، یدخل ملکوت السموات ... » ( متی ۷ : ۲۱ ) .

ويتابع الرب كلامه قائلاً: « كثيرون سيقولون لى فى ذلك اليوم: يارب يارب، أليس باسمك تنبأنا، وباسمك أخرجنا شياطين، وباسمك صنعنا قوات كثيرة؟ فحينئذ أصرح لهم إنى لم أعرفكم قط. إذهبوا عنى يا فاعلى الإثم» (متى ٧: ٢٣،٢٢).

ماذا نسمى هؤلاء الذين يقولون يارب يارب باسمك صنعنا كذا وكذا... ؟ أهم مؤمنون بالحقيقة ؟!

ربما يكون هذا إيماناً ظاهرياً ، أو إيماناً شكلياً ، أو إيماناً بالإسم ، أو مجرد إيمان عقلى ، ولكنه ليس إيماناً حقيقياً مقبولاً أمام الله!

فما هو إذن الإيمان الحقيق المقبول أمام الله؟ نسأل الرب فيجيب:

« ليس كل من يقول لى يارب يارب ... بل الذى يفعل إرادة أبى الذى فى السموات (متى ٧: ٢١). ويذكرنا هذا أيضاً بقصة العذارى الجاهلات اللائى استعملن أيضاً عبارة يارب يارب. ووقفن وراء الباب المغلق يقلن إيارينا ياربنا إفتح لنا. فسمعن منه تلك الإجابة الصريحة المرعبة «الحق أقول لكن إنى ما أعرفكن» (متى ١٢:٢٥).

إن عبارة يارب لا تفيد مطلقاً ، إن كنت تنتظر العريس بمصباح لا زيت فيه ، أو إن جئت بعد أن أغلق الباب ...

ما هو الإيمان إذن ؟ وما علاقته بالزيت الذي يرمز إلى الروح القدس، وإلى السحة المقدسة ؟ وما علاقته بمشيئة الآب الذي في السموات؟

إنه هذا الإيمان الحيى ، المقبول من الله ، كما سنشرح بالتفصيل فيا بعد ...

إذن الإيمان ليس مجرد عقيدة ، إنما هو أيضاً حياة .

يمكن أن تختبره بشماره في حياتك ... فهكذا قال الرب «من ثمارهم تعرفونهم ... كل شجرة جيدة أن تصنع أثماراً جيدة ... لا تقدر شجرة جيدة أن تصنع أثماراً ردية . ولا شجرة ردية أن تصنع أثماراً جيدة . فإذن من ثمارهم تعرفونهم » (متى ٧: ٢٠-١٦) .

بهذا تختير نفسك : هل إيمانك له ثمر ؟ لأنه من ثمارهم تعرفونهم .

وهكذا يعلمنا القديس يوحنا الحبيب: « بهذا نعرف أننا قد عرفنا... » ، كيف؟ « إن حفظنا وصاياه » ، « من قال قد عرفته ، وهو لا يحفظ وصاياه ، فهو كاذب وليس الحق فيه ... » ( ١ يو ٢ : ٣ ، ٤ ) ... إذن الإيمان يختبر بحياة الطاعة لوصايا الله . والذى لا تكون له هذه الطاعة لا يعتبر مؤمناً بالحقيقة . بل لا نقول عنه إنه قد عرف الله ...

إن هناك وسائل كثيرة لاختبار الإيمان، سنحدثك عنها في باب خاص.

والقديس بولس الرسول يقدم لنا قائمة رائعة لرجال الإيمان في رسالته إلى العبرانيين (عب ١١). وكلهم من ذلك النوع الذي ظهر الإيمان في حياته الحاصة...

مثل أبينا أخنوخ الذى لم يقل الكتاب عنه إنه دافع عن عقيدة معينة ، كالقديس أثناسيوس الرسولي الذى دافع عن العقيدة ضد الأريوسية ، أو كالقديس كيرلس الكبير الذى دافع عن العقيدة ضد النسطورية ، ومثل باق أبطال الإيمان في العقيدة ...

إنما كان أخنوخ من أبطال الإيمان ، لأنه « أرضى الله » (عب ١١:٥). أو كما قال سفر التكوين « وسار أخنوخ مع الله » ( تك ٥ : ٢٢ ، ٢٤).

وأنت قد لا تكون لاهوتياً عميقاً في المعرفة مثل القديس أثناسيوس أو القديس كيرلس. ولكنك بلا شك في إمكانك أن تحيا في منهج أبينا أخنوخ الذي سار مع الله. وأن تحيا مثل باقي رجال الإيمان الذين ذكرهم القديس بولس الرسول الذين «أقروا بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض... وكانوا يبتغون وطناً أفضل أي سماوياً» (عب ١١: ١٣، ١٢).

لقد كان أبونا إبراهيم من رجال الإيمان ، لأنه « لما دعى أطاع» (عب ١١: ٨) ، فخرج وراء الله «وهو لا يعلم إلى أين يذهب». وحُسب من رجال الإيمان، لأنه صدق مواعيد الله حتى وهو يقدم إبنه وحيده، واثقاً أن الله قادر على الإقامة من الأموات (عب ١١: ١٧ ـ ١٩).

ووضعت زروجته ساره في قائمة أبطال الإيمان، لأنها صدقت قول الرب «إذ حسبت الذي وعد صادقاً» (عب ١١:١١).

إذن ليس أبطال الإيمان هم فقط أبطال الدفاع عن العقيدة، إغا أيضاً

أولئك الذين صدقوا الرب، وأرضوه، وساروا معه، وصنعوا برآ (عب ١٠٠).

وأيضاً أولئك الذين «عذبوا ولم يقبلوا النجاة ، لكى ينالوا قيامة أفضل » ، وأولئك الذين «طافوا فى جلود غنم وجلود ماعز ، معتازين مكروبين مذلين ، «تائهين فى برارى وجبال ومغائر وشقوق الأرض ، «وهم لم يكن العالم مستحقاً لهم» (عب ١١: ٣٥-٣٨).

هؤلاء كلهم كانوا مشهوداً لهم بالإيمان ( عب ١١ : ٣٩ ) .

في كل هذا يعطينا الكتاب معنى واسعاً لكلمة الإيمان.

ومعلمنا القديس بولس الرسول يقول لنا فى معنى الإيمان هذا: « الإيمان هو الثقة بما يرجى ، والإيقان بأمور لا ترى » ( عب ١١ : ١ ) .

وعبارة أمور لا ترى هى عبارة واسعة جداً ، سندخل فى تفاصيلها بعد حين إن شاء الله . ولكننا نقول كمثال: أنت ترجو أشياء كثيرة بعد الموت . ترجو حياة أخرى دائمة ، وعشرة مع الملائكة والقديسين ، وترجو رؤية الرب فى الفردوس . وترجو القيامة من الموت بجسد روحانى غير قابل للفساد (١١كو ١٥) ، وترجو النعيم الأبدى بعد القيامة العامة . وأنت تثق بوجود كل هذه الأمور، ثقة يقينية كاملة لا شك فيها ، دون أن ترى من كل ذلك شيئاً ... إنه الإيمان .

# الإيمان فوق مستوى الحواس:

# وهنا نرى أن الإيمان يرتفع فوق مستوى الحواس:

إنه لا يتعارض مع الحواس ، إنما هو مستوى أعلى من مستوى الحواس . وهو قدرة أعلى من قدرة الحواس التي لها نطاق معين لا تتعداه . فالحواس المادية تدرك الماديات . غير أن هناك أشياء غير مادية ، تخرج عن نطاق قدرة الحواس المادية . وحتى قدرة الحواس بالنسبة للأشياء المادية ، هي محدودة أيضاً . وكثيراً ما تستعين الحواس بعديد من الأجهزة لمعرفة أشياء مادية أدق من أن تدركها حواسنا الضعيفة . فكم بالحرى إذن الأمور غير المادية ، التي قال عنها الرسول إنها « أمور لا ترى » ؟!

إن ما يرى بالعين المادية يدخل فى نطاق ( العيان ) وليس الإيمان (٢كوه: ٧). فالروح مثلاً لا ترى ولا تدرك بالحواس المادية. سواء كانت روح بشر أو ملائكة. وعدم إدراك الحواس لها لا يعنى عدم وجودها. إنما يعنى أن قدرة الحواس محدودة. لها نطاق معين تعمل فيه لا يصل إلى مستوى الروح.

## والله روح ( يو ٤ : ٢٤ ) . لذلك فإنه لا يدرك بالحواس المادية .

لذلك فإننى عجبت من رائد الفضاء الذى قال إنه صعد إلى الساء ولم ير الله! وقد ظن فى تهكمه أنه يمكن أن يرى الله بهذه العين الجسدية القاصرة التي لا ترى كثيراً من الماديات! كما أن الله فى كل مكان، فى الأرض وفى الساء وما بينها، ولا يحده مكان. فإن كان لم ير الله على الأرض، فلن يراه أيضاً فى السماء، ولا فى أى موضع آخر، لأن الله لا يُرى إلا بالإيمان... تراه بالروح ( ١ كو ٢ : ١٠).

عدم رؤيتك لله بعينك ، لا يعنى أن الله غير موجود. إنما تفسير ذلك هو أن عينك قاصرة. ومنها قويت، فإن لها نطاقاً محدوداً تعمل فيه، هو نطاق الماديات. ولذلك قلنا إن الإيمان أعلى من مستوى الحواس.

في العهد القديم ، كان مستوى الناس ضعيفاً ، فكان تأثير الحواس في الدرجة الأولى والأهم ، لذلك كان الله يظهر لهم في السحاب والضباب والنار.

لقد كلمهم من على الجبل وسط البروق والرعود ، والجبل يدخن ، وقد صعد دخانه كدخان الأتون. وارتجف كل الجبل جداً. وكان سحاب ثقيل على الجبل، وصوت بوق شديد، فارتعد كل الشعب الذى في المحلة (خر ١٩: ١٩- ١٨). وكان المنظر هكذا مخيفاً حتى قال موسى أنا خائف ومرتعد (عب ٢١:١٢).

بهذا الأسلوب كانوا يفهمون قوة الله وأهمية الوصية المعطاة لهم. أما في حياة الإيمان، فإن القلب يفهم قوة الله في غير حاجة مطلقاً إلى هذا الإعتماد الكبير على الحواس، إن الإيمان مستوى أعلى من الحواس، لا يعتمد عليها، ولا يحتاج إليها.

# والإيمان مستوى أعلى من العقل:

إن العقل قد يوصلك إلى بداية الطريق . أما الإيمان فيكمل معك الطريق إلى أقصاه . الإيمان لا يتعارض مع العقل. ولكنه يتجاوزه إلى مراحل أبعد بما لا يقاس ، لا يستطيع العقل بمفرده أن يصل إليها .

وما لا يدركه العقل ، نسميه « غير المدرك » . ونحن نصف الله بأنه «غير مدرك » . لأنه أيضاً غير محدود . بينا العقل البشرى محدود ، ولا يدرك سوى الأمور المحدودة ، التي تدخل في نطاقه . العقل يستطيع أن يوصلك إلى مجرد معرفة الله ، وإلى بعض صفاته . ولكن بالإيمان «الروح يفحص .كل شيء ، حتى أعماق الله » (١ كو بعض صفاته . وبالنسبة إلى المؤمن ، يكشف الله له ذاته . أو يكشف له ما تحتمل الطبيعة البشرية أن تدركه ...

## العقل قد لا يدرك أشياء كثيرة ، ولكنه يقبلها.

العقل ليس من طبيعته أن يرفض كل ما لا يدركه . بل حتى فى الحيط المادى فى العالم الذى نعيش فيه ، توجد مثلاً مخترعات كثيرة لا يدركها إلا المتخصصون . ومع ذلك فالعقل العادى يقبلها ، ويتعامل معها ، دون أن يدرك كيف ، تعمل ، وكيف ، تحدث . والموت يقبله العقل ، ويتحدث عنه ، ومع ذلك فهو لا يدركه ، ولا يعرف كيف ، يحدث .

فإن كان العقل يقبل أموراً كثيرة في عالمنا، وهو لا يدركها. فطبيعي لا يوجد ما يمنعه من قبول أمور أخرى أعلى من مستوى هذا العالم.

العقل لا يدرك (المعجزة) كيف تنم ولكنه يقبلها ويطلبها ويفرح بها لقد سميت المعجزة معجزة الأن العقل يعجز عن إدراكها وعن تفسيرها ولكنه يقبلها بالإيمان الإيمان بوجود قوة غير محدودة العلى من مستواه يمكنها أن تعمل ما يعجز العقل عن إدراكه وهذه القوة هي قوة الله القادر على كل شيء العمل ما يعجز العقل عن إدراكه وهذه القوة هي قوة الله القادر على كل شيء العمل ما يعجز العقل عن إدراكه وهذه القوة هي قوة الله القادر على كل شيء العمل ما يعجز العقل عن إدراكه وهذه القوة هي قوة الله القادر على كل شيء العمل ما يعجز العقل عن إدراكه وهذه القوة هي قوة الله القادر على كل شيء العمل ما يعجز العقل عن إدراكه وهذه القوة هي قوة الله القادر على كل شيء المورد الهور المورد الهورد المورد الهورد الهور

إننا نحترم العقل ولكننا في نفس الوقت ندرك حدود النطاق الذي يعمل فيه ولا نوافق العقل المغرور الذي يريد أن يعي كل شيء، وافضاً كل ما هو فوق مستوى إدراكه.

ينبغى للعقل أن يتضع ، ويعرف مستواه، « ولا يرتشى فوق ما ينبغى» (رو ١٢: ٣). وفي الأمور التي هي فوق إدراكه، يجب أن يسلم قياده للإيمان.

أما إن أراد العقل أن يحطم كل ما لا يدركه ، فإنه سيحطم نفسه أخيراً ، و يفقد الإيمان. ويحصر نفسه في دائرة ضيقة جداً ، هي دائرة إدراكه المحدود.

والذين يسلكون هكذاً ، إعتاد البعض أن يسميهم ( العقلانيون ) ، لأنهم يعتمدون على العقل وحده ، دون الإيمان ودون الروح!

إن العاقل عكنه أن يصل إلى الله. أما العقلاني فلا يصل.

والمؤمنون عاقلون ، ويحترمون العقل ، ويستخدمونه أيضاً في الأمور الدينية واللاهوتية . ويوجد بين المؤمنين فلاسفة وحكماء وأشخاص على مستوى عال من الفكر والذكاء . ولكنهم على الرغم من كل هذا ، لا يمزجون العقل بالغرور ، ولا يثقون بقدرة العقل على إدراك كل شيء . وإنما في بساطة واتضاع ، يعترفون أن عقولهم محدودة ، وقاصرة عن إدراك كل ما يحيط بالله غير المدرك ... وبالإيمان تقبل قلوبهم وعقولهم ما هو قوق مستوى العقل ...

العقل البسيط المتواضع ، هو الذي يقبل الإيمان ، والمعجزة .

نقصد بعبارة ( المتواضع ) إنه لا يعتز بإدراكه الخاص . ولا يحطم كل ما هو فوق إدراكه . ونقصد بعبارة ( البسيط ) ، العقل الذى لا يعقد الأمور ، ولا يصر على إدخال كل شيء في حدود معامله ومقاييسه الخاصة .

ولعلنا سنعود إلى هذه النقطة ، حينا نتحدث عن ( بساطة الإيمان ) .

الإيمان ليس هو مجرد تلاوة قانون الإيمان ، إنما هو حياة نحياها .

إن كنت تحيا في الإيمان ، والإيمان له ثماره في حياتك العملية ، فإنك تستطيع أن تختبر إيمانك بالفضائل التي تبدو واضحة في حياة المؤمن ، وهي عديدة ... وبها تنفذ قول الرسول «إمتحنوا أنفسكم: هل أنتم في الإيمان؟ إختبروا أنفسكم» (٢كو ٥٠).

# الإيقان بأمور لا ترى

قال الرسول في معنى الإيمان إنه « الثقة بما يرجى، والإيقان بأمور لا ترى» (عب ١١: ١). ونود أن نعرف تفسير هذه العبارة.

#### الإيقان:

أى التأكد الشديد ، والثقة ، والعقيدة التي لا تعرف شكاً. ليس الأمر مجرد فكر أو رأى ، أو معلومات نتيجة قراءة أو سماع . إنما يقين أكيد بوجود هذه الأمور التي لا ترى .

وهنا يبدو الفرق بين رجال الإيمان، ورجال البحوث العلمية.

أصحاب البحوث العلمية ، لا تدخل فى نطاق عملهم كل تلك الأمور التى لا ترى . وهم لا يكونون فى حالة يقين من شىء إلا إذا فحصوه تماماً بكل أجهزتهم ومقاييسهم العلمية . وعلى نفس هذا المنهج كل أصحاب المذاهب المادية .

أما المؤمنون فهم ليسوا كذلك . إنهم يتبعون قول الرب «طوبى لمن آمن دون أن يرى» (يو ۲۰: ۲۹).

المؤمن يقبل مثلاً فكرة الخلق من العدم . أما الباحث العلمى ، فترفض أبحاثه هذا الأمر ، كما ترفض أيضاً أن يشبع من خس خبزات خسة آلاف رجل (غير النساء والأطفال) ، وتفيض عنهم إثنتا عشرة قفة مملوءة . أما المؤمن فيقبل كل هذا ...

المؤمن يقبل أولاً فكرة الله القادر على كل شيء. ثم في دائرة يقينه من جهة هذه القدرة غير المحدودة، يقبل كل شيء...

وهكذا يريح نفسه من شكوك غير المؤمن ومن بحوثه وفحوصه الكثيرة. وهو ليس فقط يقبل ما لا يرى، ويكون موقناً بوجود غير المرئيات، بل إنه أكثر من هذا يعايش ما لا يرى، ويركز فيه كل تفكيره وكل عواطفه، حسبا قال الرسول «غير ناظرين إلى الأمور التي ترى، بل إلى التي لا ترى، لأن التي ترى وقتية. أما التي لا ترى فأبدية» (٢كو ١٨٤٤).

ولعلك تسأل: كيف رنظر ما لا يرى ؟ فأقول بالإيمان.

ما هي إذن هذه الأمور التي لا ترى ؟ لعل في مقدمتها الله نفسه ، وصفاته ، وعمله ، وكل ما يتعلق به .

#### ١ - الله ، وصفاته ، وعمله:

إن الله لا يُرى ، وقد قال القديس يوحنا الإنجيلى : « الله لم يره أحد قط ... » (يو ١ : ١٨). حقاً من يستطيع أن يرى اللاهوت؟! لا أحد. ومع ذلك فأنت تؤمن به من كل قلبك ، و بكل ثقة . ولا يعتمد هذا الإيمان مطلقاً على الحواس . أو قل إنك تراه بتلك الحواس الروحية المدربة (عب ٥: ١٤). تلك الحواس غير المادية التي تدربت أن ترى ما لا يرى . ولنا أمثلة على ذلك من الكتاب:

يقول داود النبي « تقدمت فرأيت الرب أمامي في كل حين ، لأنه عن يميني فلا أتزعزع » (مز ١٥). فكيف رأى الرب أمامه وعن يمينه كل حين ؟ لا شك أنه رآه بعين الإيمان. وفي بعض الترجمات يقول « جعلت الرب أمامي كل حين ». أى أنه ناظر إليه باستمرار، ناظر إلى ما لا يرى ، مركزاً فيه فكره وشعوره.

و بنفس المغنى يقول إيليا النبى « حبى هو رب الجنود الذى أنا واقف أمامه » (١مل ١٥: ١٥). فكيف, شعر أنه واقف أمام الرب؟ وكيف, كان يرى الرب أمامه فى كل حين؟ ... ليس بالحواس الجسدية طبعاً، لأن الحواس الجسدية ليست هى التى تحرك قلب المؤمن. بل إن الرب أمامه بالإيمان. وهو بالإيمان يرى ما لا يرى.

إن كنت في الإيمان ، فلا بد ستثق إن الله أمامك في كل حين ، وتتصرف وفق هذا الإيمان: إنه يراك ويسمعك ...

وإن عشت في الإيمان ، فستئق أن الله في وسط شعبه ، حسب وعده الصادق «... هناك أكون في وسطهم» (متى ١٨: ٢٠)، «ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر» (متى ٢٨: ٢٠). إنك لست تراه بعينك الجسدية ، ولكنك تؤمن تماماً أنه في وسطنا. لست محتاجاً أن ترى بعينيك لكي تصدق. فأنت تؤمن دون أن ترى ، أو ترى ما لا يرى.

ما هي حياتنا الروحية يا إخوتي ؟ إنها ليست سوى انتقال من نطاق المحسوسات والمرئيات إلى نطاق ما لا يرى.

ونحن نعيش في ما لا يرى ، بملء الثقة أنه موجود أمامنا. وهذا هو الفرق بين المؤمن وغير المؤمن .

غير المؤمن يريد أن يرى كل شيء بعينيه ، وإلا فإنه لا يصدق.

أما المؤمن فإنه لا يجعل من عينيه حكماً على كل ما يؤمن به ... ولا كل حواسه ، ولا المعلومات الظاهرة . بل إن قلبه يوقن بوجود أمور لا يراها بعينيه ... إن اعتماد الإنسان على عينيه لكى يصدق ، أمر وبخ الرب عليه تلميذه توما قائلاً له «لا تكن غير مؤمن بل مؤمناً » «ألأنك رأيتني يا توما آمنت؟! طوبى للذين آمنوا ولم يروا» (يو ٢١: ٢٩،٢٧).

قلنا إنه من ضمن الإيقان بأمور لا ترى ، الإيمان بالله ... ولكننا لا نعني بهذا مجرد الإيمان بوجود الله، وإنما الإيمان أيضاً بصفاته و بعمله.

فتؤمن مثلاً بصلاح الله وخيريته . وبأنه لا يصنع إلا خيراً . وتؤمن أنه ضابط الكل ، يرقب كل شيء وكل أحد . وتؤمن أن الله قادر على كل شيء ، وأن «غير المستطاع عند الناس ، مستطاع عند الله » (الو ١٨ : ٢٧) . وتؤمن بمحبة الله لك ولغيرك ...

كل هذه الصفات ، لا تراها . ولكن تؤمن بوجودها ، وتؤمن برعاية الله للكون ، وحفظه له جملة ، ولكل فرد فيه على حدة ... وتؤمن أن الله يعمل ، سواء رأيت عمله أو نتائج عمله ، أو لم تر شيئاً ...

٧ \_ ومن الأشياء التي لا ترى أيضاً مواعيد الله .

وقد حسب من رجال الإيمان أولئك الذين « لم ينالوا المواعيد ، بل من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها ، وأقروا بأنهم نزلاء وغرباء على الأرض » (عب ١١: ٣) . وهؤلاء نظروا المواعيد بالإيمان ، إذ صدقوا ما قيل لهم من قبل الرب ...

ومن هذه المواعيد « ما أعده الله للذين يحبونه » وكلها من الأمور التي لا تُرى ، إذ قال عنها الرسول «ما لم تره عين ، ولم تسمع به أذن ، ولم يخطر على قلب بشر » (١كو ٢:٢).

## ومن الأمور التي لا ترى ، إنذارات الله .

لقد آمن نوح بكلام الرب أنه سيحدث طوفان ، مع أن كلمة (طوفان) هذه ، كانت جديدة على سمعه وعلى معرفته . ولم يحدث طوفان من قبل فى أيامه ، ولا فى أيام سابقيه . ولكنه آمن بحدوث هذا الشىء الذى لم يره أحد من قبل . وظل سنوات يعمل فى بناء الفلك ، محتملاً استهزاء الناس به و بفلكه وتهكمهم ... وكانت سنوات من الإيمان .

ولذلك اعتبر أبونا نوح من رجال الإيمان لأنه صدّق إنذار الله بالطوفان. وبالإيمان رأى هذا الطوفان قائماً قبل أن يكون. ولذلك دخل الفلك هو وبنوه ونساؤهم. وكما قال معلمنا القديس بولس الرسول «بالإيمان نوح، لما أوحى إليه عن أمور لم تر بعد، خاف فبنى فلكاً لخلاص بيته...» (عب ١١: ٧). بينا معاصروه لم يصدقوا إنذار الله، ولم يؤمنوا بصدق كلام الله فهلكوا...

ونفس الوضع نقوله عن أبينا لوط وأهل سدوم. هو صدق إنذار الله قبل أن يحدث, مع أنها كانت المرة الأولى التي تنزل فيها نار من السهاء، كما كانت المرة الأولى التي تنزل فيها نار من السهاء، كما كانت المرة الأولى التي يحدث فيها طوفان في أيام نوح.

أما أهل سدوم الذين لم يؤمنوا بإنذار الله فقد هلكوا، كما هلك الذين لم يؤمنوا بإنذار الله أيام نوح.

وهوذًا إندارات الله الحاصة بالأبدية وبالدينونة قائمة أمامنا، ومع ذلك فالناس مازالوا في شرورهم وأخطائهم، كأن الله لم يقل شيئًا... لا مخافة الله في قلومهم، ولا خشية الأبدية، ولا حرصاً، ولا توبة...

تحدثنا عن الله وعن صفاته وعمله، وعن مواعيده وإنذارته، ضمن الأمور التي لا ترى، ونضيف على ذلك:

# ٣ ـ سكني الروح وعمله فينا ، من الأمور التي لا ترى :

صموئیل النبی صب من قنینة الدهن علی الصبی داود ، فحل علیه روح الرب ( ۱ صم ۱۳ : ۱۳ ). ولم یر أحد روح الرب وهو یحل علیه. ولکن هکذا کان. إنه من الأمور التی لا ثری

وكان الرسل يضعون أيديهم على الناس، فيحل عليهم الروح القدس (أع ٨: ١٧). وما كان أحد يرى الروح القدس وهو يحل على الناس. ثم أصبح الروح القدس ينال بالمسحة القدسة (١يو ٢: ٢٠، ٢٧). وعرفت هذه المسحة باسم (الميرون). ولم يكن أحد يرى الروح، إنما ثماره تظهر في الحياة.

أنت تعرف تماماً أن هناك قوة خفية تعمل فيك وتعمل معك، دون أن تراها، هي التي قال عنها الرب «والكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم» (أع ١: ٨). هذه القوة، قوة الروج هي التي تعمل فيك كل خير، وتساعدك في كل خدمة، وتحميك من كل خطية...

# هنا ونقول إن حياتنا كلها تصبيح شركة مع الروح القدس ( ٢ كو ١٣: ١٤) .

ما هذه الشركة ؟ وكيف, تحدث ؟ وكيف نصبح شركاء للطبيعة الإلهية في العمل؟ إن هذا من الأمور التي لا ترى لا نراها ولكن نؤمن بها . نؤمن بروح الله العامل في الكنيسة ، الساكن فيها .

هوذا الرسول يقول « أما تعلمون أنكم هيكل الله ، وروح الله يسكن فيكم » (١كو ٣: ١٦) ، «أم لستم تعلمون أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم ، الذي لكم من الله » (١كو ٢: ١٩).

وسنكنى الروح فينا أمر لا نراه . قد نرى ثماره فقط . أما نفس السكنى فلا نراها . والروح لا نراه .

ومن عمل الروح فينا قول الرب لنا عن الوقوف أمام الولاة والملوك « لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به لأن لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم يتكلم فيكم » (متى ١٠: ٢٠،١٩).

كيف يتكلم روح الله فينا ؟ إن هذا من الأمور التي لا ترى .

#### ٤ \_ وعمل النعمة فينا ، من الأمور التي لا ترى :

تأتينا زيارات من النعمة ، تشعلنا بمحبة الله . لا نراها ولكن نحسها . ولا شك أن عمل النعمة فينا هو من الأمور التي لا ترى .

يقول القديس يوحنا الإنجيل « أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صارا» (يو ١: ١٧). فما هي هذه النعمة العاملة فينا؟ ما هي هذ النعمة التي عاش بها القديس بولس الرسول فقال «... ولكن بنعمة الله، أنا ما أنا. ونعمته المعطاة لى لم تكن باطلة» (١كو ١٥: ١٠). ويقول عنا جميعاً «فإن الخطية لن تسودكم، لأنكم لستم تحت الناموس، بل تحت النعمة» (رو ٢: ١٤). ويقول لتلميذه تيموثاوس الأسقف «فتقو أنت يا إبني بالنعمة التي في المسيح يسوع» (٢ تي ٢:٢).

غن لا نرى هذ النعمة بعيوننا الجسدية ، فهي من الأمور التي لا ترى . ولكننا نلمسها في حياتنا . وعمل نعمة الله فينا هو فوق الحواس . وغن نتقبل هذه النعمة من الله . ونأخذها بركة من الكنيسة التي تردد لنا قول القديس بولس الرسول «نعمة ربنا يسوع المسيح ، ومحبة الله ، وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم ، آمين » (٢ كو ١٤:١٣) .

إن هذا يجعلنا ننتقل إلى نقطة أخرى هي البركة:

#### ٥ ـ البركة أيضاً هي من الأمور التي لا ترى:

سواء البركة التي من الله نفسه مباشرة ، أو بركة الله التي تأتى عن طريق الوالدين، أو من الكنيسة من الأب الكاهن. كلها أمور لا ترى.

لقد قال الله لأبينا ابرآم أبى الآباء «أباركك، وأعظم إسمك، وتكون بركة. وأبارك مباركيك... وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض» (تك ١٢: ٢، ٣). لقد رأى ابرآم ثمار هذه البركة في حياته. ولكن البركة نفسها: ما هي؟ إنها من الأمور التي لا ترى.

واسحق بارك يعقوب إبنه ، فصار مباركاً . وبكى عيسو لأنه لم يحصل على هذه البركة (تك ٢٧). و يعقوب بارك افرايم ومنسى قائلاً «الللاك الذى خلصنى من كل شر يبارك الغلامين » (تك ١٦: ١٦). وصار الغلامان مباركين . ولكن افرايم صار أكثر بركة من أخيه ، لأن أبانا يعقوب وضع عليه يده اليمنى (تك ١٤) .

ما هي هذه البركة ؟ وكيف سرت من يد إسحق ومن يد يعقوب؟ وكيف.

سرت من أيدى الآباء الرسل؟ وكيف تسرى من أيدى خلفائهم ومن رجال الله جميعاً، كما يروى لنا الكتاب...؟

إنها كلها أمور لا ترى . ونحن نؤمن بالبركة مع أنها لا ترى ، ونسعى إلى طلبها ونوالها . ونأخذها من أيدى الآباء والأمهات ومن الآباء الكهنة ومن كل رجال الله المباركين . ونعرف تماماً أن ابرآم كان بركة للعالم حسب قول الرب . وأن يوسف الصديق كان بركة فى بيت فوطيفار وبركة فى كل أرض مصر ، وأن إيليا النبى كان بركة فى بيت أرملة صرفة صيدا ...

نقول هذا كله ، ونحن لا نستطيع وضع معنى محدد للبركة ، فهى أوسع بكثير من الألفاظ المحدودة . وهى أمر لا يرى . نرى ثماره فقط . ولكن البركة نفسها . من يستطيع أن يراها و يشخصها ؟!

كيف سرت البركة من يد السيد المسيح إلى الخمس خبزات والسمكتين، فصار هذا الطعام البسيط كافياً لعدة آلاف من الناس، وفاض عنهم إثنتا عشرة قفة علموءة؟ كيف حدث هذا الأمر؟ وما نوعيته ومفعوله بالضبط... كلها أمور لا ترى...

# ٦ - ومن ضمن الإيمان أيضاً بما لا يرى ، الإيمان بوجود الملائكة وعملهم:

نحن نؤمن بوجود الملائكة ، والملائكة أرواح لا ترى . وربا لا نكون قد رأينا ملاكاً في حياتنا كلها . ومع ذلك نؤمن أنهم حولنا وأن «ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم» (مز ٣٤: ٧) . ونوقن بأن الملائكة تملأ الكنيسة . ونثق أنهم معنا في كل مواضعنا «أليسوا جميعهم أرواحاً خادمة ، مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص» (عب ١:١٢) .

#### كثيرون يفرحون حينا يرون العذراء في رؤيا ، أو يرون قديسين.

ولكن أعظم من هذا أن تؤمن بأن كل هؤلاء حولك ، دون أن تراهم . ليس من الضرورى أن يرسل لك الله حمامة بيضاء أثناء حضورك إجتماعات المساء فى الكنيسة ... إنما أنت تؤمن دون أن ترىد أن الكنيسة مملوءة بأرواح الملائكة . وترفرف عليها أرواح القديسين الذين يرسلهم الله لحدمة البشر...

إن جيمزى تلميذ أليشع ، خاف لما رأى الأعداء محيطين بالمكان ...

ولكن أليشع ، الرجل المفتوح العينين ، فكان يرى الملائكة يدافعون عن المدينة ضد هؤلاء الأعداء . لذلك طمأن غلامه قائلاً له «لا تخف، لأن الذين معنا أكثر من الذين علينا ... » ( ٢ مل ٦: ٦٦ ) . وصلى من أجله لكى يفتح الرب عينيه فيرى ، إذ كان جيحزى ليس له الإيقان بأمور لا قرى .

# ٧ ـ ومن الإيقان بما لا يرى أيضاً : الإيمان بالروح ، والعالم الآخر:

نحن لا نرى الروح . ولكننا نوقن بوجودها . وحينا يموت إنسان، نقول إن روحه فارقت جسده . ونحن لم نر هذه الروح تفارق الجسد .

كذلك الإيمان أيضاً يشمل مصير. هذه الروح، في الفردوس أو الجحيم. ويشمل أيضاً عودة هذه الروح إلى الجسد بالقيامة. ومصير هذا الإنسان القائم من الأموات في الأبدية بعد الدينونة العامة...

وكل هذه الأمور: الروح - القيامة - الأبدية - الدينونة (الحساب) - الفردوس - النعيم - الجحيم - كلها أمور لا ترى لذلك فالإيقان بوجودها جميعاً يدخل في نطاق الإيمان . حقاً إن العالم الآخر بكل ما فيه ، لا يتحدث عنه أحد إلا بالإيمان . والذي يؤمن بالحياة . بعد الموت ، إنما يوقن بأمور لا ترى .

# ٨ ـ لقد آمن الناس بمجىء المسيا ، دون أن يروه :

حتى المرأة السامرية ، قالت للرب « أنا أعلم أن المسيا ـ اللهى يقال له المسيح ـ يأتى . فتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء » (يو ٤: ٢٥) . .

وهكذا كان الجميع موقنين بمجىء المسيا ، حسب وعد الرب . وكانوا ينتظرونه بكلى شوق . و يعرفون ما قاله اشعياء النبى «ها العذراء تحبل وتلد ابناً ، ويواسمه عمانوئيل» (اش ٧: ١٤). وما كانوا قد رأوا من قبل عذراء تلد ، ومع ذلك آمنوا بهذا الأمر فيا بعد ...

ويشبه الإيمان الذي كان به أهل العهد القديم ينتظرون مجيء المسيا، هكذا

نحن فى العهد الجديد ننتظر مجىء الرب ثانية، على السحاب، حسب وعد الرب (متى ٢٤، ٢٥)، وحسب بشرى الملاكين للتلاميذ (أع ٢١:١١).

لم نر الرب من قبل على سحاب الساء مع ربوات قديسيه ، في مجد أبيه ، ومعه ملائكته القديسون . ولكننا نؤمن بمجيئه في هذا المنظر الذي لم نره من قبل . لأن الإيمان هو الإيقان بأمور لا ترى .

#### ٩ ـ الفداء أيضاً هو من الأمور التي لا ترى:

في الفداء ، من محبة المسيح لنا ، حل جميع خطايانا ومات عنها «كلنا كغنم ضللنا. ملنا كل واحد إلى طريقه. والرب وضع عليه إثم جميعنا» (أش ٥٠: ٢). وهكذا قال عنه القديس يوحنا المعمدان «هذا هو حل الله الذي يرفع خطية العالم» (يو ١: ٢٩). وقال القديس يوحنا الرسول «وهو كفارة لخطايانا، كيس لخطايانا فقط، بل لخطايا كل العالم أيضاً» (١يو ٢: ٢). وقال القديس بولس الرسول «مساعاً لكم بجميع الخطايا، إذ محا الصك الذي علينا» (كو ٢: ١٣،

ونحن نرى الصليب فقط ، وقد يراه البعض عاراً !! أما ما فى الصليب من حب ، ومن فداء وكفارة ، ومن مغفرة وعو للصك المكتوب ، وحمل خطايا العالم ، وأيضاً ما فى الصليب من عمل المصالحة ... فكل هذه أمور لا ترى . نراها نحن بالإيمان ...

بطرس الرسول ـ قبل الإيمان بكل هذا ـ ما كان يرى فى الصليب سوى الضياع والعار...! لذلك قال «حاشاك يارب» (متى ١٦: ٢٢). فانتهره الرب، إذ لم يكن يرى الأمور التى لا ترى...

إن الصليب كان يمثل عمق إحسانات الرب إلينا . ولكن الكتبة والقريسين لم يروا هذا، لأن عيونهم ما كانت تبصر. لأنهم «لو عرفواً لما صلبوا رب المجد» (1كو ٢:٨).

إن هذا يقودنا إلى نقطة أخرى وهي :

# ١٠ \_ إحسانات الله الخفية ، هي من الأمور التي لا ترى :

إننا نشكر الله فقط على إحساناته التى نراها أو التى نعرفها. ولكن هناك إحسانات أخرى لا ترى ينبغى أن نشكره عليها أيضاً. ولذلك عندما ندخل بالإيمان في حياة التسليم، ندخل تلقائياً في حياة الشكر الدائم. كما قال الرسول «شاكرين في كل حين، على كل شيء» (أف ٢٠:٥).

# وفي هذا الشكر الدائم ، نشكر على التجارب أيضاً ...

لأننا. نشعر أنه توجد فيها إحسانات خفية من ألله ، نحن لا نبصرها. وإن أبصرناها ، لا بد أن نغنى مع القديس يعقوب الرسول قائلين «إحسبوه كل فرح يا إخوتى ، حينا تقعون في تجارب متنوعة » (يع ٢:١).

وبهذا نرى الإيمان يعطى معنى روحياً للألم ، الألم الذى يسمح الله به من أجل بركات معينة كامنة فيه ، هى من الأمور التى لا ترى ، ولكننا نتقبلها بالإيمان ، واثقين من مجبة الله الصانع الخيرات ، وواثقين من قول الكتاب «كل الأشياء تعمل معاً للخير ، للذين يحبون الله » (رو ١٠٨٨).

# ١١ ـ وجود الله في حياتنا ، وقوته العاملة فينا ، من الأمور التي لا ترى:

ما أجمل قول الرب الأبينا يعقوب (( وها أنا معك . وأحفظك حيثا تذهب. وأردك إلى هذه الأرض» (تك ٢٨: ١٥)... كان الرب معه يحفظه حيثا يذهب... ولم يكن يرى الرب وهو معه . ولكن من المريح للنفس أن يشعر الإنسان بهذا ، ويون به ، فيحيا في اطمئنان دائم وفي فرح ...

ولم يكن هذا الأمر ميزة لأبينا يعقوب فقط، بل أن الرب يقول «ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر» (متى ٢٠: ٢٠).

#### إن شعورنا بوجود الله معنا ، يشعرنا بقوة إلهية ترافقنا وتحفظنا.

هذه القوة هي العاملة فيك ومعك منذ أن تدخل في شركة الروح القدس، فيشترك الروح القدس معك في العمل. وهكذا في الكنيسة الأولى كنا نرى أن ملكوت الله قد أتى بقوة (مر ١؛ ١)، «وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة

بقيامة الرب يسوع، ونعمة عظيمة كانت على جميعهم» (أع ٤: ٢٣). قيل عن القديس اسطفانوس أول الشمامسة إنه كان «مملوءاً إيماناً وقوة» (أع ٦: ٨)، وإنه وقف ضد عدة مجامع «ولم يقدروا أن يقاوموا الحكمة والروح الذي كان يتكلم به» (أع ٦: ١٠). هذه هي القوة في الإيمان. أما الذي يؤمن، ولكنه يخاف من إعلان إيمانه ، فهو إنسان ضعيف الإيمان ، لا يؤمن بقوة الله العامل معه .

المرأة نازفة الذم ، كانت تشعر أنها لو لمست ولو هدب ثوب المسيح ، ستخرج قوة من المسيح تشفيها. وقد كان (متى ٢٠: ٢١، لو ١:٦٤).

## وأنت إن آمنت بقوة الرب ، والتصقت به ، ستناها .

ليكن لك هذا الإيمان وهذا الشعور، في كل تفاصيل حياتك: في خدمتك وفي صلاتك، وفي عملك. كما قال القديس أنطونيوس عن أبا مقار الكبير «إن قوة عظيمة تخرج من هاتين اليدين».

#### حتى في حالة سقوطك : آمن أن هناك قوة ستخلصك .

إن كنت أنت أضعف من الشياطين ، آمن أن الله الذي يحبك هو أقوى منهم ، وهو قادر أن يخلصك من الخطية، وفي قوة إيمان تضرع إلى الله أن يمنحك القوة التي تنتصر بها في حياتك الروحية، واطلب إليه أنه هو «يقودك في موكب نصرته» (۲ کو ۲:۱٤).

حتى إن طالت بك المدة ، آمن أن قوة الرب ستصلك ولو في الهزيع الآخير، لكي تنقذك. قوة الرب هذه غير مرثية، ولكنها موجودة، ومستعدة أن تعمل مع كل الذين يطلبونها مؤمنين.

عليك أن تبصر هذه القوة تصحبك ، ليس في حياة التوبة فقط، إنما في كل نواحي حياتك الروحية ... حتى إن تكلمت ، يشعر الناس بقوة الكلمة ومفعولها ...

# إن المؤمن هو إنسان قوى ، يؤمن بقوة الله العاملة فيه .

هُوذًا القديس بولس الرسول يقول « أتعب أيضاً مجاهداً ، بحسب عمله الذي يعمل فتى بقوة » (كو ١: ٢٩). ويقول أيضاً عن الله «القادر أن يفعل فوق كل شيء، أكثر جداً مما نطلب أو نفتكر، بحسب القوة التي تعمل فينا» (أف . (Y·: "

و بفضل هذا الإيمان بقوة الله العاملة ، التي قد لا نراها ولكن نؤمن بها ، عاش القديس بولس في ملء الثقة ، وأمكنه أن يقول :

# «أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني » ( في ٤ : ١٣ )

عبارة كلها قوة ، وكلها إيمان ، وكلها ثقة بعمل الله . ونحن نسآل: هل هذه العبارة هي من شأن قديس عظيم فقط مثل بولس الرسول؟ فيجيبنا الرب نفسه «كل شيء مستطاع للمؤمن» (مر ٢٣:٩).

لعل هذه القوة هنى اختبار لحياتنا الروحية : هل نحن في الإيمان؟ إنها قوة نسعد بها في حياتنا ، ونحيا مطمئنين .

في حياتنا أيضاً داخل الكنيسة ، نسعد بأمور كثيرة لا ترى ...

# ١٢ - من الأمور التي لا ترى ، ما يحدث في المعمودية :

يقول القديس بولس الرسول « لأن جيعكم الذين اعتمدتم للمسيح ، قد لبستم المسيح » (غل ٣: ٢٧). حقاً ما أعجب هذا السر! من رآه ؟! إنه من الأمور التي لا ترى . وقال حنائيا الدمشق لشاول الطرسوسي «أيها الأخ شاول ... لماذا تتواني ؟ قم اعتمد واغسل خطاياك » (أع ٢٧: ١٦). من رأى هذه الخطايا وهي تغسل ؟ إنها أمور لا ترى ، نقبلها بالإيمان ، كها قال الرسول «بمقتضى رحمته خلصنا ، بغسل إنها أمور لا ترى ، نقبلها بالإيمان ، كها قال الرسول «بمقتضى رحمته خلصنا ، بغسل الميلاد الثاني ، أمر الميلاد الثاني » أمر الميلاد الثانى ، أمر واعتمد ، خلص » (مر المين ، ولكنا نؤمن به حسب قول الرب «من آمن واعتمد ، خلص» (مر المين ، ولكنا نؤمن به حسب قول الرب «من آمن واعتمد ، خلص» (مر

ثم ما معنى هذا الميلاد الثانى ؟ وما معنى الولادة من فوق ، والولادة من الله . والولادة من الله والروح؟ كل هذه التى تحدث عنها الرب بنفسه (يو ٣: ٣٠. ٢) . كلها أمور لا ترى فعملية الولادة من الله سر لا يرى . نحن نرى الإنسان يغطس فى جرن المعمودية . ولكننا لا نرى كيف يولد من الروح . وطوبى لمن آمن دون أن يرى . لذلك حسن أن الكنيسة أطلقت على هذا الأمر إسم (سر) .

أتريد أن تدخل العقل هنا ؟ العقل قاصر عن أن يدخل .

يقول الرسول « مدفونين معه بالمعمودية ، التي فيها أقمتم أيضاً معه ... مساعاً لكم بجميع خطاياكم» (كو ٢: ١٢). ويقول نفس المعنى في الرسالة إلى رومية ، ويضيف بأن إنساننا العتيق قد صلب معه ، وأننا نسلك في جدة الحياة (رو ٦: ٣- ٦). فن رأى هذا الموت وهذا الدفن ، والقيامة ، والمساعمة بالحطايا ، والحياة الجديدة ، وصلب الإنسان العتيق ... إنها كلها أمور لا ترى . ولكن نؤمن بها ...

# ١٣ ـ سر الأفخارستيا أيضاً ، هو من الأمور التي لا ترى :

فيه ترى بالإيمان أن الخبز والخمر اللذين أمامك قد صارا جسد الرب ودمه (بعد صلاة التقديس). هنا لا تجعل حواسك تحكم، لأن الحواس الجسدية لا تبصر سوى الأمور التي ترى. أما الحواس الروحية فتستمع إلى قول المسيح «هذا هو جسدى... هذا هو دمى» (متى ٢٦: ٢٦، ٢٨)، «من يأكل جسدى و يشرب دمى، فله حياة أبدية... لأن جسدى مأكل حق، ودمى مشرب حق. من يأكل جسدى و يشرب دمى، يثبت فتى وأنا فيه» (يو ٦: ٣٥-٥٦).

## أنا لا أجادل الرب في يقوله ، إنما أتقبله في إيمان .

فهذا هو الإيمان « الإيقان بأمور لا ترى » . أما التى تُرى فهى الخبز والخمر . وهكذا يقول القديس بولس الرسول «كأس البركة التى نباركها ، أليست هى شركة دم المسيح . الخبز الذى نكسره ، أليس هو شركة جسد المسيح » (١كو١٠: ١٦) . و يقول أيضاً «إذن أى من أكل هذا الخبز ، أو شرب كأس الرب ، بدون استحقاق ، يكون مجرماً في جسد الرب ودمه ... يأكل و يشرب دينونة لنفسه ، غير مميز جسد الرب» (١كو ٢١: ٢٧ ، ٢٩) .

وكيف غير أن هذا جسد الرب ، حتى لا ننال دينونة ؟ هنا نرتفع فوق مستوى الحواس ، وفوق مستوى العقل ، بالإيمان.

عقولنا هي التي تتعبنا حينا نتقبل أسرار الكنيسة. وحواسنا تتعبنا أيضاً. ونحتاج إلى بساطة الإيمان. نصدق ما قاله المسيح. ونصدق ما قاله رسوله القديس بولس الرسول ولا نجادل.

#### ١٤ ـ وبالإيمان بما لا يرى نتقبل ما في المسيحية من أسرار:

نتقبل ( وضع اليد ) الذي ناله برنابا وشاول من الرسل ، لكى يفرزا للخدمة (أع ١٣: ٢ ، ٣). ووضع اليد الذي ناله تيموثاوس من بولس الرسول (٢تى ١: ٢). ونوقن أن في ذلك سراً.

ونتقبل السلطان الذى أعطاه الرب بقوله «إقبلوا الروح القدس؛ من غفرتم خطاياه تغفر له. ومن أمسكتم خطاياه أمسكت» (يو ٢٠: ١٣)، «كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطاً في الساء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولاً في الساء» (متى ١٨:١٨).

هذا السلطان غير مرئى ، ولكنه سر نراه بالإيمان . إنه ليس لكل أحد، ولا يأخذه أحد من نفسه بل المدعو من الله كما هرون (عب ٤:٥).

وهكذا في باقي الأسرار التي لا نراها ، ولكن نؤمن بها ...

## إن رؤية ما لا يرى ، هي الرؤية الروحية الحقيقية:

لعلها هي التي عناها رب الجد بقوله لتلاميذه القديسين «أما أنتم فطولي لعيونكم لأنها تبصر» (متى ١٣: ١٦), تبصر ماذا؟ تبصر المسيح وعجائبه. وأيضاً تبصر ما لا يرى، مثل أبصر القديس يوحنا رؤياه العجيبة. ومثل أبصر القديس بولس الساء الثالثة وكثرة من الإستعلانات (٢ كو ١٢: ٢،٧)، أمور «لا ينطق بها، ولا يسوغ لإنسان أن يتكلم عنها» (٢ كو ١٢: ٢).

أما أولئك الذين لم تكن لهم هذه الحاسية الروحية ، فقد و بخهم الرب بقوله «أغمضوا عيونهم لئلا يبصروا» (منى ١٣: ١٥). وكرر رسوله عنهم نفس التعبير (أع ٢٨: ٢٧). وعبارة أغمضوها قد تعنى أنهم لم يدربوا نفوسهم على رؤية الروحيات. أو أنهم رفضوا أن يروا الروحيات من فرط انشغالهم بالماديات.

كان جيحزى لا يبصر ما يبصره معلمه أليشع ( ٢مل ٦: ١٧). وأيضاً مثلها كأن مرافقو شاول الطرسوسي في وقت الرؤيا الإلهية، وقد قال عنهم الكتاب «وقفوا صامتين، يسمعون الصوت، ولا ينظرون أحداً» (أع ٢:٧).

# القصل الثالث

# د رجات وانواع

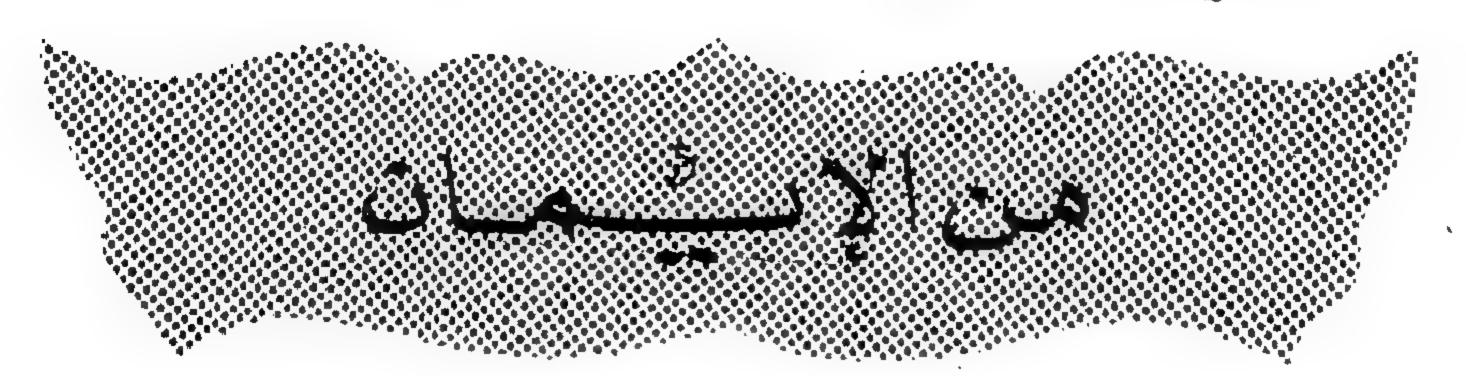

«كما قسم الله لكل واحد نصيباً من الإيمان » . (رو ١٢ : ٣).

# درجات من الإيسان:

يختلف الناس في نوعية إيمانهم ودرجته حسم «قسم الله لكل واحد نصيباً من الإيمان» (رو ٣:١٢).

وقد يبالغ البعض ، وإذ يجد إنسان ناقصاً في إيمانه ، يقول عنه إنه غير مؤمن على الإطلاق. وهذا الحكم ضد تعليم الكتاب المقدس كما سنرى. والبعض قد يخلط بين كلمة (المؤمنين) وكلمة (المختارين)، كما لو كانتا تدلان على معنى واحد.

فلنتأمل إذن أنواع الإيمان ودرجاته:

المسقفية «لئلا يتصلف» ( ١ تى ٣:٣). وهذا قد أمر الرسول بعدم سيامته فى درجة

٢ - وهناك نوع (( قليل الإيمان » أو (( ضعيف الإيمان » . وسنضرب أمثلة من الإنجيل لهذا النوع :

أ ـ الذين يشكون في عناية الرب بهم في المأكل أو الملبس . هؤلاء ضرب الرب لهم مثلاً بزنابق الحقل التي ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها . ثم وبخهم قاثلاً «فإن كان عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غداً في التنور، يلبسه الله هكذا ، أفليس بالحرى يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان ؟! » (متى ٢ : ٢٨ ـ ٢٠ م لو ٢٢ : ٢٨) .

ب ـ كذلك وبخ التلاميذ لما فكروا أنهم لم يأخذوا معهم خبزًا، فانتهرهم قائلاً « يا قليلي الإيمان » (متى ٨:١٦).

ج ـ ووبخ الرب القديس بطرس لما خاف بعدما مشى معه على الماء فبدأ يغرق. حينتُذ أمسكه الرب قائلاً له «يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟» (متى ١٤:١٤).

د ـ وبالمثل وبخ التلاميذ لما خافوا حينا غطت الأمواج السفينة أثناء نومه فيها . حينئذ قال لهم «ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان» (متى ٢٦:٨).

# إذن الخوف ، والشك في معونة الله دليلان على قلة الإيمان .

هـ وقد ضرب الرسول مثلاً فى ضعف الإيمان بالأخ الذى يعثر من أكل ما ذبح للأوثان. وأمر بأن ضعيف الإيمان لا يجوز إدانته ولا الإزدراء به، وقال «هو لمولاه: يثبت أو يسقط. ولكنه سيثبت لأن الله قادر أن يثبته» (رو ١٤: ١-٤).

هنا و يعجبنى والد الطفل المصروع ، لما سأله الرب «أتؤمن؟» لكى يشفيه. حينئذ أجاب «أؤمن يارب. أعن عدم إيمانى» (مر ٢٤:٩).

إن الإيمان الضعيف يحتاج إلى من يصلى لأجله ، لكى يعينه الرب. ولا يجب مطلقاً أن نزدريه. فالله قادر أن يثبته.

# ٣ - هناك نوع ثالث : هو الإيمان المحدود :

ونقصد به الذى يؤمن بالرب فى حدود معينة ، ولا يصل إيمانه إلى ما هو أبعد منه ... مثال ذلك مريم ومرثا ، اللتان كانتا تؤمنان أن الرب يقدر أن يشنى أخاهما من المرض فلا يموت . أما إن مات ، فقد كانت إقامته من الأموات أمراً لم يكن إيمانها قد وصل إليه .

لذلك كل منها قالت للرب « لو كنت ههنا ، لم يمت أخى» (يو ١١: ٢١، ٣٢). ولما قال الرب لمرثا «سيقوم أخوك» أجابته «أنا أعلم أنه سيقوم في القيامة في اليوم الأخير» (يو ١١: ٢٤). ولما ذهب الرب إلى القبر وقال «إرفعوا الحجر»، قالت مرثا «يا سيد قد أنتن، لأن له أربعة أيام» (يو ٢١: ٢٤).

# إن الله لم يرفض هذا الإيمان المحدود ، إنما أعطاه فرصة لينمو.

لذلك قال لمرثا « من آمن بى ، ولو مات فسيحيا » . وو بخها عند القبر قائلاً « ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله » (يو ١١: ٢٠، ٤٠) . وأعطاها فرصة أن ترى مجد الله في إقامة أخيها لعازر، لتؤمن ، وليؤمن أيضاً اليهود الذين شهدوا المعجزة .

وهنا كان الإيمان لاحقاً للمعجزة ، وليس سابقاً لها. وريما كان ذلك الأن تلك المعجزة كانت الأولى من نوعها، أى إقامة ميت بعد

أربعة أيام من موته، بعد أن أنتن.

٤ - نوع رابع ، من الإيمان الضعيف ، هو البطىء القلب في الإيمان. وربما يكون عن بطء في الفهم ، أو عن عدم إدراك ، فلا يأتي إيمانه سريعاً . وكان هذا هو نوعية إيمان تلميذي عمواس من جهة قيامة الرب. ولذلك و بخها قائلاً «أيها الغبيان والبطيئا القلوب في الإيمان بجميع ما تكلم به الأتبياء . أما كان ينبغي أن السيح يتألم ... » (لو ٢٤: ٢٥، ٢٦). ثم بدأ يشرح لهم الأمور المختصة به في جميع الكتب ... لكي يؤمنا ، أو لكي يعالج هذا البطء في إيمانها ، الناتج عن عدم فهم أو عدم معرفة .

وفى هذا المثال أيضاً نقول: إن علاج الأخطاء الخاصة بالإيمان، هو الوضع السليم. وهذا أفضل من الإزدراء أو التحقير الذي لا يأتى بنتيجة ولا يوصل إلى الإيمان السليم.

### ٥ ـ وهناك حالة خطيرة هي الإيمان الميت:

فقد قال القديس يعقوب الرسول « الإيمان بدون أعمال ميت » (يع ٢: ٢٠). ورأى ١٤). وقال إن مثل هذا الإيمان لا يقدر أن يخلص صاحبه (يع ٢: ١٤). ورأى أن الإيمان الحيى ينبغي أن تكون له أعمال تدل عليه، فقال «أنا أريك بأعمالي إيماني » (يع ١٨:٢).

# ٦ \_ هناك أيضاً إيمان غير ثابت :

مثال ذلك أن السيد المسيح (قبيل القبض عليه) قال لتلميذه بطرس «هوذا الشيطان طلبكم لكى يغربلكم كالحنطة. ولكنى طلبت من أجلك، لكى لا يفنى إيمانك» (لو ٢٢: ٢١، ٢١).

في ذلك الوقت إهتر إيمان بطرس ، لكنه عاد بعدئذ إلى قوته الأولى.

٧ ـ وهناك حالات وصفها الكتاب بأنها خروج عن الإيمان السليم. ومنها:
أ ـ قال القديس بولس الرسول « إن كان أحد لا يعتنى بخاصته، ولاسيا أهل
بيته، فقد أنكر الإيمان، وهو شر من غير المؤمن» (١تى ٥١٨).

ب \_ وقال عن الأرامل الحدثات اللائى يرجعن فى نذرهن للبتولية «أرفضهن، لأنهن متى بطرن على المسيح، يردن أن يتزوجن، ولهن دينونة، لأنهن رفضن الإيمان الأول» ( ١٦، ٥ : ١٢).

ج \_ وقال كذلك « محبة المال أصل لكل الشرور . الذى إذا ابتغاه قوم ، ضلوا عن الإيمان ، وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة » ( ١ تى ٢ : ١٠) .

د ـ وقال « إحفظ الوديعة ، معرضاً عن الكلام الباطل الدنس ... الذي إذ تظاهر به قوم ، زاغوا من جهة الإيمان » ( ١ تي ٢١: ٦) .

# هل بعد هذه الأمثلة نستطيع أن ننكر علاقة الإيمان بالأعمال؟!

لأنه هنا بعمل خاطىء يقال إن إنساناً أنكر الإيمان ، أو رفض الإيمان ، أو ضل أو زاغ عن لإيمان ... لعلنا بأمثال هذه المقاييس نمتحن أنفسنا ، عملاً بقول الرسول «إختبروا أنفسكم: هل أنتم في الإيمان» (٢ كو ١٣ : ٥) .

# ٨ ـ أخطر حالة هي « الإرتداد عن الإيمان » :

يقول الرسول « في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحاً مضلة » ( ١ تى ٤ : ١ ). وعبارة الإرتداد عن الإيمان، تعنى أنهم كانوا في الإيمان ثم ارتدوا

و يتحدث الرسول عن الإرتداد العظيم الذي يسبق مجيء المسيح فيقول إنه «لا يأتي إن لم يأتِ الإرتداد أولاً» (٢ تس ٢ : ٣).

هذا من الجهة العامة ، أما عن الناحية الفردية فيقول « أما البار فبالإيمان يحيا. وإن ارتد لا تسر به نفسى » (عب ١٠: ٣٨). وهنا يتكلم عن ارتداد إنسان مؤمن بار كان بالإيمان يحيا.

مادام المؤمن يمكن أن يرتد ، إذن المؤمنون هم غير المختارين. فالمختارون يبقون على إيمانهم كل حياتهم، حتى ملاقاة الرب...

كل ما ذكرناه في الأنواع السابقة ، هو عن السلبيات في الإيمان. نتابع كلامنا إذن عن الإيجابيات الإيمانية.

### ٩ ـ النمو في الإيمان :

يقول القديس بولس الرسول الأهل تسالونيكي « نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الأخوة ... لأن إيمانكم ينمو كثيراً» (٢ تس ٢: ٣). وقال عن أهل كورنثوس إنهم يزدادون في الإيمان (٢ كو ٧:٨).

إذن الإيمان فضيلة كسائر الفضائل ، يمكن أن ينمو فيها الإنسان...

# • ١ - حفظ الإيمان والنبات فيه:

يقول الرسول عن نفسه في أواخر حياته ، ووقت انحلاله قد حضر «... أكملت السعى، حفظت الإيمان. وأخيراً وضع لى إكليل البر» (٢ تى ٤: ٨٠٧).

ويقول لأهل كولوسى « ... ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه، إن ثبتم على الإيمان...» (كو ١: ٢٣).

وأقوى من الثبات في الإيمان ، تعبير آخر هو:

# ١١ - الرسوخ في الإيمان:

يقول القديس بطرس الرسول عن محاربات إبليس « ... فقاوموه راسخين في الإيمان» (١ بط ه: ٩).

وهناك درجة أخرى من الإيمان هي :

## : الغني في الإيمان :

يقول القديس يعقوب الرسول « أما اختار الله فقراء العالم أغنياء في الإيمان، وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه» (يع ٢:٥).

وهناك درجة أزيد من الغني في الإيمان وهي :

#### ١٣ ـ الإمتلاء من الإعان:

قيل عن القديس اسطفانوس أول الشمامسة « فاختاروا اسطفانوس رجلاً نملوءاً من الإيمان والروح القدس»، « وأما اسطفانوس فإذ كان مملوءاً إيماناً وقوة، كان يصنع عجائب وآيات عظيمة ... » (أع ٢: ٥،٥٥).

كل هذه الصفات تقال عن حالة لازمة للإيمان هي :

#### ١٤ \_ الإيمان العامل بالحبة:

يقول القديس بولس الرسول « في المسيح يسوع ، لا الختان ينفع شيئاً ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بالمحبة» (غل ٥:٦).

ولعله ذكر عبارة الإيمان العامل ، لأن الإيمان بدون أعمال ميت (يع ٢: ٢٠). أما عبارة المحبة ، فلأنه بها يتعلق الناموس كله والأنبياء (متى ٢٢: ٤٠). وهناك نوع عظيم من الإيمان هو:

# ١٠ - الإيمان الذي يصنع العجائب:

تحدث السيد الرب عن « آيات تتبع المؤمنين » ( مر ١٦: ١٧). وقال القديس يعقوب الرسول «صلاة الإيمان تشنى المريض» (يع ١٥:١٥).

ولكن لعل قمة هذا الأمر تبدو في قول الرب « كل شيء مستطاع للمؤمن» (مر ٢٢:٩).

ولعل هناك نوعاً آخر ، ليس لصانع الأعجوبة ، إنما للذى يتقبلها وهو:

#### ١٦ - إيمان الثقة والتصديق:

وهو الذّى كَان يتطلبه الرب عمن تحدث معه المعجزة , وأحياناً يسأله «أتؤمن ؟ » . وكما قال للأعميين اللذين طلبا منه الشفاء «أتؤمنان أنى أقدر أن أفعل هذا؟ » (متى ٢٨:٩).

وقد طوّب الرب هذا النوع من الإيمان ، مثلها قال للمرأة الكنعانية «عظيم هو إيمانك» (متى ١٥: ٢٨). ومثلها قال عن قائد المائة «لم أجد ولا في اسرائيل إيماناً عقدار هذا» (متى ١٠:٨).

### ١٧ ـ كل الإيسان:

يقول القديس بولس الرسول « إن كان لى كل الإيمان حتى أنقل الجبال ... » فاعتبر أن هذا الإيمان الذي ينقل الجبال، هو كل الإيمان، أى قمته، ولا شيء بعده.

# أنواع من الإيمان:

هناك فرق كبير بين توعين من الإيمان: إيمان نظرى ، وإيمان عملى.

#### ١ ـ الإيمان النظرى ( العقلى ) :

هو إيمان فكرى ، فلسنى ، مجرد الإقتناع العقلى بوجود الله ، و بوجود الأمور التى لا ترى دون أن يكون لذلك أى تأثير على الحياة . وهناك نص يثبت أن الشياطين لمم هذا النوع من الإيمان . إذ يقول القديس يعقوب الرسول عن الإيمان الميت ، الخالى من الأعمال :

« أنت تؤمن أن الله واحد . حسناً تفعل . والشياطين يؤمنون ويقشعرون » (يع ٢: ١٩). وسفر أيوب يعطينا دليلاً عملياً على هذه النقطة . لأن حديث الشيطان مع الله تبارك إسمه يثبت هذا الإيمان النظرى ، إذ يقول الشيطان للرب «هل عباناً يتتي أيوب الله؟ أليس أنك سيجت حوله ... باركت أعمال يديه . ولكن إبسط الآن يدك ومس كل ماله ، فإنه في وجهك يجدف عليك » (أى ١: ٩ - ١١) . ولما أخذ إذناً من الله للتصرف ، ذهب ليعمل ضد أيوب . وفي المرة الثانية قال أيضاً للرب «... ولكن الآن إبسط يدك ومس عظمه ولحمه ، فإنه في وجهك يجدف عليك » (أى ٢: ٥) .

وهذا الكلام كله يثبت أن الشيطان يؤمن عقلياً بأن هذا هو الله، وأنه هو الذى بارك أعمال أيوب، وهو القادر أن يمس ماله، وأن يمس لحمه وعظمه. وأن أى عبارة تصدر من أيوب ضد الله تعتبر تجديفاً على الله...

ومع كل هذا ، كان الشيطان يحارب ملكوت الله وأولاده ، ولا يزال .

إيمان الشيطان العقلى الذي محدث عنه معلمنا يعقوب ، هو أيضاً إيمان ميت ، حسب قول الرسول نفسه «إيمان بدون أعمال ميت» (يع ٢٠ ٢٠). فإن كان الإيمان الخالى من الأعمال الصالحة إيماناً ميتاً ، فكم بالأكثر المشحون بالأعمال الردية ومقاومة كل صلاح أياكان ...

إن الإيمان العقلي سهل. ما أسهل إثبات وجود الله بالأدلة العقلية و بالبراهين

العديدة. المهم هو الإيمان العملى.

هذا يقودنا إلى النوع الهام من الإيمان ، وهو:

#### ٢ \_ الإيمان العملى :

هو الإيمان الذي تظهر علاماته في الحياة العملية ، حياة إنسان يؤمن أن الله كائن أمامه ، يراه ويحسه ، و يتصرف بما يليق بهذا الإيمان . وهو يحب هذا الإله الذي يؤمن بوجوده و بعنايته ورعايته وحفظه ، و يكلم هذا الإله المحبوب في صلواته وتضرعاته ، ويخشى أن يفعل شيئاً يجرح قلبه المحب ... وفي اطمئنانه لعمله لا يخاف ولا يضطرب ، بل يحيا في سلام دائم ، مسلماً حياته كلها لتدبيره الحكيم ...

وهكذا يقوده الإيمان إلى عديد من الفضائل لا تحصى.

وهذا النوع من الإيمان سيكون موضوع كتابنا هذا بمشيئة الرب، حيث سنشرح كيف يقود الإيمان حياتنا كلها لتصبح حياة الإيمان.

وهذا المفهوم ينقلنا إلى صفة أخرى من صفات الإيمان السليم وهي:

### ٣ - إيان دائم:

ونعنى به أنه لا يكون إله مناسبات . فلا يظهر إيماننا فقط حينا نكون فى الكنيسة أو فى اجتماع روحى ، أو حينا نصلى ، أو نقرأ الكتاب ، أو نتقدم للتناول . وإنما يظهر هذا الإيمان فى كل وقت ، وكل مكان ، فى خارج الكنيسة كما فى داخلها . الله أمامنا باستمرار ، وفى فكرنا باستمرار ، بإيمان لا يتغير . إنه ليس فقط إله الكنائس وإله الكتاب ، إنما هو إله القلب والفكر جميعاً ، وإله الحياة كلها .

# ٤ ـ إيمان دون أن يرى:

إيمان لا يعتمد على الحواس ، وينطبق عليه قول الرب «طوبى للذين آمنوا دون أن يروا» (يو ٢٠: ٢٩). ليس مثل العلماء الذين لا يؤمنون بشيء، إلا إذا أحضروه في معاملهم ، وتيقنوا منه بأبصارهم وأجهزتهم . وليس مثل الصدوقيين الذين أنكروا وجود الملائكة والقيامة والأرواح (أع ٢٣: ٨)، لأنهم لا يرون شيئاً من ذلك كله ...

#### ٥ ـ إيمان الثقة والإختبار:

إنه ليس الإيمان بالله الذى نقرأ عنه فى كتب اللاهوت، أو فى المعاهد الدينية، أو فى الكنائس وفى فصول التعليم الدينى على أنواعها. وإنما إيمان بالله الذى اختبرناه فى حياتنا، وعاشرناه، وأدخلناه فى كل تفاصيل حياتنا، واختبرنا عملياً قول داود النبى «ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب» (مز ٣٤: ٨)... ووجدنا أن الله عجيب عجيب، إلى أبعد الحدود، فوق ما يتصور العقل... حياتنا كلها مجرد عشرة معه، ذقنا فيا حلاوته وحبه ورعايته، ورأينا أيضاً قوته وجلاله. وجربنا كيف يدخل فى مشاكلنا ويحلها، بطرق ما كانت تخطر على عقولنا.

ونتيجة للإختبار ، صارت لنا ثقة ، غير مبنية على الكتب، وإنما على ما لمسناه بأيدينا ... لذلك إيماننا إيمان حقيق راسخ في قلوبنا .

#### ۲ - إيمان قسوى:

وهو الإيمان الذي يستطيع كل شيء ( مر ٩ : ٢٣ ). ويمكنه أن ينتصر على كل عقبة. ولا يرى أمامه شيئاً مستحيلاً. بل كها قيل عن زربابل «من أنت أيها الجبل العظيم؟! أمام زربابل تصير سهلاً» (زك ٤:٧).

إنه الإيمان الذي يستطيع أن يضع قدمه في الماء ، لكي يعبر البحر الأحمر في أيام موسى النبي (خر ١٤: ٢٢)، وأن يعبر نهر الأردن في أيام يشوع (يش ٣). ويستطيع أن يمشى في داخل الغمر العظيم، والمياه تحيط به مثل سور، عن يمين وعن شمال، دون أن يخاف ...

إنه الإيمان الذي يستطيع أن يضرب الصخرة فيتفجر منها الماء (خر ١٠: ٦). وهو الإيمان الذي يسير في الصحراء بلا زاد وبلا مرشد، يجمع طعامه من المن النازل من السهاء يوماً بيوم (خر ١٦: ٢١). وترشده السحابة نهاراً، وعمود النار ليلاً (عد ١٠- ٢٣).

إنه الإيمان القوى الذى استطاع أن ينقل الجبل المقطم على يد سمعان الدباغ، أيام البابا أبرآم بن زرعه.

وهو الإيمان القوى الذى استطاع به إيليا النبى أن يقول «لا يكون طل ولا مطر في هذه السنين إلا عند قولى» (١مل ١٧: ١). وهكذا «لم تمطر على الأرض ثلاث سنين وستة أشهر. ثم صلى فأعطت السهاء مطراً» (يع ٥: ١٧، ١٨). وهكذا استطاع أن يغلق انسهاء ويفتحها.

ما أكثر الأمثلة عن هذا الإيمان القوى . ولكن هناك أمثلة أخرى عن هذا الإيمان القوى ، تبدو في مظهر آخر هو:

## ٧ ـ إيمان لا يتزعزع:

إنه إيمان ثابت ، لا يتأثر مطلقاً بالعوامل الخارجية : فهو يؤمن بمحبة الله سواء كان على جبل التجلى أو على جبل الجلجثة.

يؤمن بمحبة الله الذي يعطيه من سارة نسلاً في ظروف تدعو إلى اليأس، تماماً تماماً كما يؤمن بمحبة الله وهو يقول له: خذ إبنك وحيدك الذي تحبه إسحق، وأصعده هناك محرقة على الجبل الذي أريك إياه (تك ٢:٢٢).

إن إبراهيم وهو يرفع بيده السكين على إبنه اسحق ، ما كان يشك مطلقاً في محبة الله ، ولا في صدق مواعيده ...

لم يتزعزع إيمانه مطلقاً في هذا الإله ، ولا في أنه سيكون له من اسحق نسلاً مثل نجوم الساء ورمل البحر في الكثرة...

إن الإيمان الثابت لا يتغير بالظروف الخارجية المحيطة به ، لأن ثقته ثابتة في الله ، وسلامه القلبي لا يستمده من الظروف الخارجية ، إنما من الله نفسه ومحبته وصدق مواعيده.

#### ٨ - الإيمان كموهبة:

هناك إيمان عادى ، وإيمان يعتبر موهبة من الروح القدس . ولا شك أن هذا له درجة عالية تفوق الإيمان العادى بكثير...

يقول القديس بولس الرسول في حديثه عن المواهب « فأنواع مواهب موجودة ، ولكن الروح واحد ... ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة . فإنه لواحد

يعطى بالروح كلام حكمة... ولآخر إيمان بالروح الواحد. ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد...» (١كو ١٢: ٤-٩).

وهكذا أيضاً وضع الإيمان ضمن ثمار الروح ( غل ٥ : ٢٢ ) .

ويبدو هنا أننا لا نستطيع أن نفصل الإيمان عن غمل الروح القدس: إما من ثمار الروح، وإما من مواهب الروح. ولكل منها درجته...

# ٩ ـ الإيمان السليم:

ما أكثر ما يؤمن الناس بأفكار ، أو مذاهب ، سياسية أو اجتماعية ، و يعطيهم إيمانهم بها قوة على التنفيذ ، وعلى نقلها إلى عقول الناس ...

ولكننا نود في هذه الصفحات أن نتحدث عن الإيمان السليم ، الذي يكون له طابع روحي وصلة وطيدة بالله « الإيمان العديم الرياء » ( ١ تى ٢ : ٥ ) ، « الإيمان المسلم مرة للقديسين » (يه ٣)... هذا الإيمان الطاهر النقي فكراً وسلوكاً . وهذا يجعلنا نقول : إن الإيمان ، ليس هو مجرد عقيدة ، إنما هو حياة ... أو هو حياة مؤسسة على عقيدة . أو هو عقيدة إختبارية عاشها الناس ، وليست مجرد أفكار في الكتب .

وما نريد أن نتحدث عنه في هذا الكتاب هو هذه الحياة ، حياة الإيمان...

# الفصل الرابع

عالاقةالإسان

من صفات المؤمن ، أن يكون قلبه مملوءاً بالسلام والهدوء. لا يضطرب مطلقاً ، ولا يقلق ، ولا يخاف ، لأنه يؤمن بجماية الله له ... وهو يحتفظ بسلامه الداخلي ، مها كانت الظروف الخارجية تبدو مزعجة.

يخاف الشخص الذي يشعر أنه واقف وحده . أما الذي يؤمن أن الله معه فلا يخاف ...

۱ - هوذا داود النبى يقول ( إن يحاربنى جيش ، فلن يخاف قلبى . وإن قام على قتال ، فني هذا أنا مطمئن » (مز ۲۷: ۳) . وإن سألته عن السبب في هذا ، يجيب في نفس المزمور ((الرب نورى وخلاصى ، ممن أخاف ؟! الرب حصن حياتى ، ممن أرتعب » (مز ۲۷: ۱) . لقد اختبر الرب ومعونته وحمايته ، فقال عندما اقترب إلى الأشرار ليأكلوا لحمى ، مضايقى وأعدائى عثروا وسقطوا » (مز ۲۷:۲) .

إنه لا يستمد سلامه من تحسن الظروف الخارجية من حوله ، إنما يستمد سلامه من عمل الله فيها ومعه.

لذلك فهو يقول في مزمور الراعي « إن سرت في وادى ظل الموت ، لا أخاف شراً » لماذا ؟ «لأنك أنت معي» (مز ٢٣٪ ٤).

إن كان لك هذا الإيمان ، أن الله معك ، فلن تخاف ، مهما حاربك جيش ، أو قام عليك قتال ، حتى إن سرت في وادى ظل الموت .

٢ - ولعل هذا السلام وعدم الخوف ، نراهما في مقابلة إيليا النبي لآخاب:
كان آخاب الملك يفتش عن إيليا النبي في كل مكان لكى يقتله. ومع ذلك فإن إيليا ذهب ليتراءى لآخاب. ولما حذره عوبديا من الخطر، أجاب إيليا «حى هو رب الجنود الذى أنا واقف أمامه، إنى اليوم أتراءى له» (١٩ مل ١١٠: ١٤، ١٩). وقد كان. قابل إيليا آخاب الملك، ولم يخف منه. بل وبخه على عبادته للأصنام (١٩ مل ١١٠). إيليا لم يكن يخاف، لإيمانه أنه واقف أمام رب الجنود.

# ٣ \_ وبالمثل كان داود في لقائه مع جليات الجبار .

داود ـ الصبى الصغير ـ كان بالإيمان مملوءاً بالسلام لا يخاف جليات ، بل يتكلم بثقة ... و يقول لشاول الملك «لا يسقط قلب أحد بسببه» (١صم ١٧: ٣٢). أما الملك وكل جيشه فكانوا خائفين ، ومرتاعين جداً . لأنهم لم يكونوا ناظرين إلى الله الذى لا يرى ، مثلها كان ينظر داود ... بل كانوا مركزين أبصارهم فى هذا الذى يرونه أمامهم « الرجل الصاعد » الذى «طوله ست أذرع وشبر، وقناة رمحه كنول النساجين ، ووزن درعه خسة آلاف شاقل نحاس » (١صم ١٧: ٤-٧).

داود رجل الإيمان ، لما دخل إلى ميدان المعركة أدخل الله معه ، وأدخل روح الإيمان والإطمئنان إلى قلوب رجال الحرب بقوله «من هو هذا الأغلف حتى يعير صفوف الله الحي... لا يسقط قلب أحد بسببه » (١صم ١٧: ٢٦، ٣٢). وقال لذلك الجبار «أنت تأتى إلى بسيف ورمح. وأنا آتى إليك باسم رب الجمود » (١صم ١٧: ٥٤). أعنى: أنت تأتى إلى بالأمور التى ترى ، وأنا آتى إليك بالذى لا يرى .

# وسنلاحظ أن إسم الله لم يفارق لسان داود . وكان يمنحه سلاماً

وبهذا الإيمان ، وهذا السلام القلبى ، وبهذه الثقة تقدم داود إلى ذلك الجبار المرعب ، وقال له فى يقين الإيمان «اليوم يحبسك الرب فى يدى ... فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله ... لأن الحرب للرب» (١صم ١٧: ٤٦، ٤١).

حقاً إن الرجل المؤمن لا يعرف الحنوف ، مهما كانت الظروف مخيفة من حوله به. سلامه القلبي لا يفارقه مطلقاً ... بل يمنحه الإيمان أيضاً شجاعة و بسالة .

# ٤ \_ في وسط الضيقة ، أيا كانت ، نرى الإيمان يعطى سلاماً .

ضيقة تحل بإثنين: أحدهما مؤمن والآخر غير مؤمن. فيضطرب غير المؤمن ويخاف ويقلق، ويتصور أسوأ النتائج، وتزعجه الأفكار... أما المؤمن فيلاقيها بكل اطمئنان، وبسلام قلبي عجيب. وقد يسأله البعض عن شعوره إزاء الضيقة فيقول «هذه المشكلة، سيتدخل الله فيها ويحلها، وستؤول إلى الخير». وقد تسأله كيف سيتدخل الله ؟ وكيف سيحلها ؟ فيجيبك: أنا لا أعرف. ولا يهمني هذا. إنما أعرف أننا لا نهتم بمشاكلنا، فالله هو المهتم بالكل...

حقاً إنى لا أعرف كيف ستحل المشكلة . ولكنى أعرف الله الذى سيحلها .

وهكذا يقوده الإيمان إلى الاطمئنان. وهكذا أولاد الله يعيشون دائماً في سلام، بل وفي فرح، شاعرين أن الله معهم، هو الذي يتولى كل أمورهم، ويعمل من أجلهم ما لا يستطيعون عمله لأجل أنفسهم...

ه ـ إن يونان ـ حتى وهو في بطن الحوت ـ لم يفقد إيمانه وسلامه.

بل إنه صلى إلى الرب وهو فى بطن الحوت، صلاة كلها إيمان، وقال فى ثقة «ولكننى أعود أنظر هيكل قدسك» (يون ٢:٤). ونذر للرب نذراً وقال: ﴿ أَمَا أَنَا فَبَصُوتُ الْحُمَدُ أَذْبِحُ لَكَ. وأُوفى بِمَا نَذُرتُهُ. للرب الحلاص» (يون ٢:٢).

حتى وهو فى بطن الحوت ، كان يرى خلاص الرب . وكان يرى أنه سيخرج منه، و يرى الهيكل المقدس، ويذبح للرب ويوفى نذوره.

إنه الإيمان مصدر كل سلام وراحة . لا خوف فيه ولا قلق .

٦ \_ فإذا قل الإيمان ، حينتذ يخاف الإنسان .

بطرس في إيمانه استطاع أن يمشى مع الرب فوق الماء ، ناسياً كل قوانين الجاذبية . فلما تذكرها وخاف حينئذ سقط ، فوبخه الرب قائلاً «يا قليل الإيمان لماذا شككت» (متى ٢١:١٤).

وهكذا ربط الرب بين الخوف والشك وقلة الإيمان. وحقاً إنه ترابط عجيب: الشك يضعف الإيمان. وضعف الإيمان يؤدى إلى الخوف. والخوف يسبب السقوط.

وبنفس الوضع نتحدث عن التلاميذ لما هاجت عليهم الأمواج في السفينة، رؤيتهم الأمواج تغطى السفينة، بينا الرب نائم فيها، جعلتهم يشكون في اهتمام الرب بهم. والشك أضعف إيمانهم، فخافوا. لذلك وبخهم الرب قائلاً «ما بالكم خاتفين يا قليلي الإيمان» (متى ٢٦:٨).

في كل مرة تخاف ، وبخ نفسك على قلة إيمانك .

قل لنفسك أين هو إيمانى بأن الله موجود ، وبأنه ضابط الكل يرى كل شيء؟

وأين إيمانى بمحبة الله، وبتدخله في مشاكلي، وبقدرته على كل شيء، وأين إيمانى بأن الله صانع الخيرات، وبأنه لا بد سيصنع معى خيراً؟!

هذه الأفكار كلها تقوى إيمانك ، وتمنحك سلاماً ، وثقة بعمل الله .

الإيمان مربح للنفس. لأن الذي يؤمن بوجود الله ، لا يشعر بالوحدة. بل يثق أن هناك قوة إلى جواره

إنه يؤمن بوجود هذه القوة القادرة على كل شيء ، التي تسانده ، والتي كلها حب وعدل . وهي تعمل لخير الجميع ، وتتراءف على كل من هو في ضيقة ... وإذ يطمئن إلى هذه القوة الإلهية الحافظة ، يمتلىء قلبه سلاماً ، ولا يقلق ولا يخاف ... أما غير المؤمن ، فإذ لا يئق بقوة خفية تسنده ، نراه يتعب ، ويقف وحيداً في ضيقاته فاقداً للسلام ...

٧ - القديس بطرس كان في السجن ، وقد نام نوماً ثقيلاً .

مع أن هيرودس الملك ، لكى يرضى اليهود ، كان قد قتل القديس يعقوب بن زبدى أحد الإثنى عشر، وأمر بالقبض على القديس بطرس وألقاه في السجن «مسلماً إياه إلى أربعة أرابع من العسكر ليحرسوه». وكان مزمعاً قتله بعد الفصح (أع ١٢: ١-٤).

أى سلام قلبى هذا ، الذى يجعل إنساناً فى مثل هذه الظروف ينام، وهو فى السجن، وفى نفس الليلة التى كان فيها هيرودس الملك مزمعاً أن يقدمه للقتل...!

إنه الإيمان بحفظ الله ، إن أراد له حياة على الأرض ... أو الإيمان بالأبدية السعيدة ، إن شاء الله له أن يستشهد .

وفى كلتى الحالتين ، الأمر يدَّعُو إلى الفرح . لذلك كان السلام يملأ قلبه . وكان ينام في هدوء . وما كانت الأمور الخارجية تزعجه ...

ولعله كان هناك سبب آخر لهذا السلام ، وهو أنه « كان بطرس محروساً في

السجن. وأما الكنيسة فكانت تصير منها صلاة بلجاجة إلى الله من أجله» (أع ١٢:٥).

الإنسان المؤمن هو الذي يستطيع أن ينام في حضن الله ويستربح.

إنه يسلم حياته وكل مشاكله للرب . ويقول للرب : ما دمت أنت قد استلمت هذه الموضوعات ، فأنا سوف لا أشغل نفسى بها . إنها قد انتهت بالنسبة إلى ، وانتقلت إلى يديك أنت ، وأنا واثق أنك ستصنع كل خير . أما أنا فطمئن إلى عملك ، وسأنام وأستر يح . لذلك حسناً قيل في المزمور إنه «يعطى أحباءه نوماً» (مز ٢:١٢٧).

# ٨ ـ دانيال النبي والثلاثة فتية ، مثال للإيمان المملوء بالسلام.

دانيال كان ينتظر أن يلتى فى جب الأسود ، ومع ذلك لم يفقد سلامه ، ولم يفقد أيضاً شجاعته . واختفظ بإيمانه ، وصلى إلى الله إلهه بكل مجاهرة ، وبلا خوف .

قى جب الأسود ، كان قلب دانيال أقوى من قلوب جميع الأسود التى معه ... وكأنه يقول: وماذا إن ألقوننى فى جب الأسود؟ أليس الرب هناك أيضاً. أوليس هناك ملاكه يسد أفواه الأسود ...

وكذلك الثلاثة فتية ما خافوا من أتون النار.

لا شك أن الإيمان يخلق في القلب كل شجاعة وجرأة ، وينزع منه كل خوف.

# ٩ ـ وهكذا كان القديسون في طريقهم إلى الإستشهاد .

كانوا يغنون أغانى الفرح ، ويسبحون الله ، وهم فى طريقهم إلى الموت . وما كان الموت يزعجهم ، ولا العذاب . كان إيمانهم بالحياة الأخرى ، وبالأبدية السعيدة ، وبعشرة الرب فى الفردوس ، كل ذلك كان يملأهم سلاماً بل وفرحاً ، بل أيضاً اشتياقاً إلى الموت ، مغنير مع بولس الرسول «لى اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح . فذاك أفضل جداً » (فى ٢٠: ٢٣) .

إن الموت لا يخيف المؤمن ، بل يفرحه ...

١٠ ـ فى كل ضيقة وصعوبة وعقبة ، المؤمن لا يخاف ، ولا يفقد سلامه. المؤمن ينتصر على العقبات ، دون أن يخاف منها . يشعر أن الله سيحل

الصعوبات التي تصادفه، ولا يتركه وحده فها.

أما غير المؤمن فربما الصعوبات تصيبه بالتردد والجنوف. و بعدم إيمانه يجبن. بل عدم الإيمان قد يصور له صعاباً ومخاوف غير موجودة، كأن «الأسد في الطريق. الشبل في الشوارع» (أم ٢٦:٢٦).

أما المؤمن فلا يخاف مطلقاً مهما صادفته المصاعب والمتاعب . إنه يلاقيها كلها في هدوء وفي اطمئنان واثقاً بعمل الله معه .

# الأريوسية.

بكل ما كان للأريوسية من صلة بالإمبراطور ، وتأثير عليه وعلى حاشيته . بل بكل ما كان لها أيضاً من تضليل للشعب ، وضغط على الأساقفة وإقناع لبعضهم ، وإثارة جو عام من الشك . حتى قيل لهذا البابا المؤمن :

# [ العالم كله ضدك يا أثناسيوس ] فأجاب [ وأنا أيضاً ضد العالم]

وهكذا لم ترهبه قرارات النبى من الأباطرة ، ولا قرارات الحرم من بعض الأساقفة ، ولا الشكوك المنتشرة فى كل مكان ، ولا الإنهامات الباطلة التى يلصقونها به . وإنما ظل يطوف من بلد إلى بلد ، بكل ثقة ، يعلم ويقنع ، ويزيل الشكوك ، ويثبت الناس فى الإيمان ، ويكتب الردود والمقالات ، ويدحض براهين الأريوسيين ... إلى أن انتصر أخيراً ، وانتصر الإيمان على يديه . وقال القديس حدوم :

# [ مر وقت ، كاد فيه العالم كله أن يصبح أريوسياً ، لولا أثناسيوس ]

هذا هو الإيمان الذي لا يعرف خوفاً ولا اضطراباً، ولا تهزه الأحداث، بل يحتفظ بسلامه وسط النيران المتقدة إلى أن يطفئها الله...

إن إيمان القديس أثناسيوس بالعقيدة التي كان يدافع عنها ، منحه قوة جبارة ، وقف بها ضد جميع المقاومات. وكل قوة أثناسيوس، إنما تكمن في إيمانه ، الإيمان الذي يستطيع أن يصنع الأعاجيب.

# ١٢ ـ بالإيمان بشر أناس بالمسيح في بلاد تأكل لحوم البشر ولم يخافوا .

ودخلوا في مجاهل أفريقيا ، وفي الغابات ، وفي مناطق خطرة حتى من جهة

طبيعتها ومناخها وطبائع أهلها. ولم يخافوا. إيمانهم بالله الحافظ لهم، أعطاهم قوة وشجاعة. وكذلك إيمانهم بخيرية وأهمية العمل الذي يقومون به، أهمية أن يوصلوا كلمة الله للنفوس التي هناك حتى لا تهلك في عدم إيمان. كل هذا أعطاهم قوة، ونزع الخوف من قلوبهم، فتمموا عملهم، ولم تثنهم عنه الغربة، ولا قسوة المناخ، ولا وحشية الناس، ولا خطورة الطبيعة...

# ١٣ ـ بالإيمان أخذ أبونا نوح معه الوحوش في الفلك ولم يخف .

ما دام الله قد قال له خذها معك اثنين اثنين ، إذن فسيأخذها . والله الذي أصدر الأمر سيحفظه منها . وستكون معه كما كانت مع آدم فى الفردوس، يعيش معها بلا خوف ، و بكل سلام فى القلب ... وقد كان .

أبونا نوح كان مؤمناً بكلمة الله له ، لذلك لم يخف .

## ١٤ \_ بل إن كل من آمن بفكرة ، يعطيه الإيمان بها قوة لتنفيذها .

وهكذا كان المصلحون في كل زمان ومكان. آمنوا بفكرة ، فجاهدوا بكل قوة لتنفيذها. وبسبب إيمانهم احتملوا الكثير من الضيق، حتى أكملوا عملهم.

غاندى مثلاً آمن بحق الإنسان في الحرية ، وآمن بسياسة عدم العنف . وأعطاه هذا الإيان قوة عجيبة إستطاع بها أن يحرر الهند ، وأن يعطى الحقوق للمنبوذين متساوين مع إخوتهم . واستطاع أن يحتمل الكثير لكى لا يسلك أتباعه بعنف ، ولا يلاقون العنف بالعنف . إيانه بالفكرة أعطاه القوة على تنفيذها ، فكم بالأكثر بما لا يقاس : الإيمان بالله .

و الله الله المال المال

إن الفرق بين أشجع الناس وأخوف الناس ، هو الإيمان . إن الشخص الجرىء هو الذى لديه إيمان ، بأنه لن يحدث له ضرر ما، أو هو المؤمن بلزوم عمله وضرورته مهما حدث له ، أو هو المؤمن بصفة الشجاعة وعدم الحوف . أما الجبان فهو على عكس هذا كله.

# ١٦ ـ أيضاً الإيمان بالأبدية ، يعطى الإنسان راحة وسلاماً .

إذ يوقن أنه لا بد سينال حقه ، إن لم يكن على الأرض ، فنى الساء. ولا يكن مظلوماً هنا وهناك. كذلك سينال سعادته كاملة: مالم يتحقق منها هنا، سيتحقق بكل تأكيد فى النعيم الأبدى. وهكذا يعيش مرتاحاً، ولو كان مثل لعازر المسكين.

# ١٧ - الإيمان بقوة الصليب وعلامة الصليب ، يمنع الخوف .

الذى يؤمن بالصليب وقوة الصليب وعلامة الصليب ، كثيراً ما يشعر باطمئنان إذ يحتمى وراء هذا الصليب.

فإن تعرض لخوف أو خطر ، ورشم ذاته بعلامة الصليب ، يمتلىء قلبه سلاماً ، ويحس أن قوة تحميه ، وتمنع عنه الخوف ، ويحس أن قلبه دخلته قوة لم تكن فيه من قبل . وصارت له علامة الصليب سلاحاً .

# وهناك إنسان آخر له إيمان كبير بفاعلية المزامير.

يتلوها في أى وقت ، أو في وقت الحاجة ، فيشعر أن المزمور فيه قوة خاصة ، تطمئن قلبه وتمنحه سلاماً . فإن كان خائفاً مثلاً ، وتلا مزمور ٩١ (الساكن في ستر العلى) ، أو ٣٧ (الرب يرعاني) ، أو ٢٧ (الرب نورى وخلاصي) ... للوقت يشعر بسلام داخله ، و بأن قوة المزمور قد حلت عليه ،

نحن نعرف أن المزامير قد قيلت بالروح ( متى ٢٢ : ٤٣ ، ٤٤ ) . وأنها كجزء من الكتاب، قالها داود مسوقاً بالروح القدس (٢ بط ٢١ : ٢١). لذلك لها قوة بلا شك .

# آخرون لهم إيمان في أرواح القديسين وعملها الأجلهم .

لذلك يشعرون بسلام ، حينا يطلبون صلاة ومعونة قديس يحبونه ويثقون بدالته عند الله .

أذكر بهذه المناسبة راهباً أثيوبياً متوحداً ، كان يعيش في مغارة في وادى

النطرون. في إحدى المرات ضل طريقه بالليل، إذ كان يشكو وقتذاك من ضعف في بصره. وأقبل عليه الليل والظلام. فرسم دائرة واسعة على أرض الصحراء، وحوّطها بعلامة الصليب من كل ناحية، ونام داخلها. وفي الصباح رأى آثار الدبيب والحيوانات خارج الدائرة، ولم تستطع أن تدخلها لتؤذيه.

أتذكر منذ زمن طويل ، أننى كنت مسافراً في سفينة ، وقد هاجت الأمواج جداً عليها ، وخاف الركاب . ونظرت فرأيت من بين الركاب معنا إنساناً طيباً جداً كنت أثق كثيراً بقداسته . فاطمأن قلبي . وقلت في داخلي «من المحال أن يسمح الله بغرق السفينة ، وفي داخلها هذا الإنسان الطيب الذي يحب الله ». ونجت السفينه فعلاً ، ولم يحدث لها أي ضرر.

لقد كان مجرد وجود هذا الإنسان الطيب سبباً في السلام وتقوية الإيمان. وربما كان هذا شعور ركاب آخرين...

إن القصص الإختبارية في هذا الجال ، لا تدخل تحت حصر . وكلها تقوي الإيمان. ولكني لست أرى الآن مجالها...

نكتني بهذا الجزء وندخل في علامة أخرى من علامات الإيمان ...

# القصل الخاس

# علاقة الايمان بينقاوة القاليا

لا شك أنك تخجل أن تخطىء أمام إنسان بار تحترمه .

وقد تكون فى حضرته فى منتهى الحرص ، تستحى من أن ترتكب شيئاً مشيئاً مشيئاً أمامه . لا تحب أن يأخذ عنك فكرة سيئة ، أو أن تسقط من نظره ... بل قد تحترس أيضاً من الحطأ أمام أحد خدمك أو مرءوسيك ، لئلا يحتقرك فى داخله ، أو يقل احترامه لك ...

لذلك فغالبية الخطايا تعمل في الخفاء ، إما بسبب الخوف أو بسبب الإستحياء. وهكذا قيل عن الخطاة إنهم «أحبوا الظلمة أكثر من النور، لأن أعمالهم شريرة» (يو ٣: ١٩). وقال الرب عن أعدائه المتآمرين عليه «هذه ساعتكم وسلطان الظلام» (لو ٢٢:٣٥).

# فإن كنت تخجل أو تخاف من إنسان يراك ، فكم بالأولى الله؟!

فإن آمنت تماماً بأن الله موجود في كل مكان أنت فيه ، يراك و يسمعك و يرقبك ، فلا شك سوف تخجل أو تخاف من أن ترتكب أي خطأ ... أمام الله . ولمذا فإن القديس يوسف الصديق عندما عرضت عليه الخطية ، رفض الخطية قائلاً :

( كيف أفعل هذا الشر العظيم ، وأخطىء إلى الله » ( تلك ٣٩ : ٩ ) . إعتبر أنه خطأ إلى الله . كسر لوصاياه . وعدم احترام له ، إذ يفعل الشر قدامه بلا حياء ... فهل عندك هذا الشعور؟ هل تضع الله أمامك فى كل خطية تحارب بارتكابها . وهل تذكر ما قاله الرب لكل ملاك من ملائكة الكنائس السبع ( فى سفر الرؤيا ) . إذ قال لكل منهم :

« أنا عارف أعمالك » ( رؤ ۲ : ۲ ، ۹ ، ۱۳ ، ۱۹ ، رؤ ۳ : ۱، ۸ ، ۱۹ ، ۱۹ ، رؤ ۳ : ۱، ۸ ، ۱۹ ).

لو عرفت هذا ستخجل وتخاف ، وتمتنع عن الخطية ، لأن خوف الله سيكون أمام عينيك باستمرار في كل مرة تحاول فيها أن تخطىء

بل إنك تشعر بالاستحياء من أرواح الملائكة والقديسين.

إن كنت تؤمن من كل قلبك أن ملائكة الله حالة حولنا (مز ٣٤؛ ٧). وأننا «صرنا منظراً للعالم، للملائكة والناس» (١كو٤: ٩)... حينئذ لابد ستخجل

من الملاك الذى حولك، والذى لقداسته لا يحتمل رؤية بعض الخطايا فيتركك ... وهذا وكذلك لابد ستخجل من أرواح القديسين ومن أرواح أقربائك ومعارفك ... وهذا المخجل تبعد عن الحظية، وتقترب إلى حياة النقاوة.

وإن كنت تؤمن أن الله قدوس ، ستخشى أن تظهر نجاساتك أمام هذه القداسة غير المحدودة. وفي كل مرة تقول في صلاتك «قدوس قدوس قدوس» ستشعر في داخلك بخزى عظيم على الماضى، ولا تجرؤ على ارتكاب الخطية في المستقبل. إن اشعياء النبي عندما سمع السارافيم يسبحون الرب بهذه التسبحة «قدوس ...» صرخ قائلاً «ويل لى قد هلكت، لأني إنسان نجس الشفتين ...» (اش ٢: ٣،٤).

# إن كنت تؤمن أن الله فاحص القلوب وقارىء الأفكار ...

وأنه يعلم كل ما يخطر على فكرك وفي قلبك من مشاعر وخطط وتدابير، حينئذ كنت تخاف من معرفته لدواخلك وتخجل من قدسيته، وتبتعد عن هذه الأفكار والمشاعر، فتصل إلى حياة النقاوة.

## ولعلك تقول:

أنا أؤمن بكل هذا: أؤمن أن الله موجود ، وأنه يرى كل شيء ويسمع ، وأنه يفحص القلوب ويقرأ الأفكار... ومع ذلك أنا لا أزال فى أخطائى ... أجيبك على هذا بأنه:

# ربما تؤمن بكل هذا نظرياً . ولكنك لا تحيا حياة تليق بإيمانك ...!

إن الذي يحيا في هذا الإيمان بأن الله يراه، والملائكة تراه، وأرواح المنتقلين تراه... عملياً لو وضع هذا الفكر في قلبه، لكان يخجل، وتصغر نفسه في عينيه، ولا يجرؤ أن يكمل خطاياه. ولكن على رأى أحد الآباء - كما ورد في بستان الرهبان كل خطية يسبقها إما الشهوة، أو التهاون، أو النسيان.

# لعل الإنسان يكون أثناء الخطية ناسياً الله وملكوته.

ولعله يكون ناسياً أنه صورة الله ومثاله ، إن كان يؤمن حقاً بهذا . ولعله يكون ناسياً أيضاً كل وصايا الله ، وكل إنذاراته ، مع أنه نظرياً يؤمن بكل هذا ، ولكن لا يحياه . هو كما قلنا : له إسم المؤمن ، وليس له حياة المؤمن ...

لذلك: إن كنت تؤمن بالأبدية ، فضع الأبدية أمامك لكي لا تخطىء.

إن الذى يؤمن حقاً بأن الموت يأتى كلص ( ١ تس ٥ : ٢ ) ، والذى يؤمن بأن الله عادل. وقد قال إنه سيأتى ليجازى كل واحد حسب أعماله (رؤ ٢٢: بأن الله عادل. وقد قال إنه سيأتى ليجازى كل واحد حسب أعماله (رؤ ٢٢: ١٢) ، والذى يؤمن بالحياة بعد الموت ، والدينونة ، والثواب والعقاب ، والوقوف أمام الله في ذلك اليوم الرهيب الذى فيه تفتح الأسفار ، وتكشف النيات والأفكار ، وتعلن كل أعمال بنى البشر أمام الكل ... الذى يؤمن بهذا حقاً ، إيماناً عملياً ، من الصعب عليه أن يخطىء ، بل يجد رادعاً داخله يثنيه ، خوفاً وخجلاً ... وتراه دائماً يستعد لملاقاة الرب في ذلك اليوم ...

ولماذا أتكلم عن الدينونة ، إنى أقول من ناحية أخرى : إن كنت تؤمن بمحبة الله ، فإنك تخجل أن تجرح محبته .

كثيراً ما تقول « الله محبة » ( ١ يو ٤ : ٨ ، ١٦ ) . ولكنك أثناء الخطية ، لا تكون في حالة إيمان عملي بمحبته . بل ربما لا تكون هذه المحبة في فكرك إطلاقاً . إن كنت تؤمن حقاً بأن المحبة هي الرباط المقدس الذي يربطك بالله ، فكيف يمكن أن تخطيء ؟! «اللولود من الله لا يخطيء» (١يو٣:٩).

# بل أنت لا تخطىء ، إن كنت تؤمن بالفضيلة كمنهج حياة .

كثيرون يتحدثون عن الفضيلة ، ويدعون الآخرين إليها ، ويمجدونها كثيراً . ولكنهم لا يجبونها لا يؤمنون عملياً في أعماقهم بأن تكون الفضيلة هي منهج حياة لمم . وإن آمنوا بذلك عملياً ، لعاشوا في حياة النقاوة ، مبكتين أنفسهم بشدة على كل ضعف ...

# أيضاً الذي يؤمن بفناء هذا العالم، يزهده ولا يخطىء.

مثلها كان يقول داود النبي « غريب أنا على الأرض ، فلا تخف عنى وصاياك» (مز ١١٩: ١٩)، «غريب أنا عندك، نزيل مثل جميع آبائي» (مز ٣٩: ٢١). وهكذا عاش رجال الإيمان في كل جيل «أقروا إنهم غرباء ونزلاء على الأرض... يبتغون وطناً أفضل... سماوياً» (عب ١١: ١٣، ١٦)... زهدوا كل شيء في هذه الدنيا، وأطاعوا قول الرسول «لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم... لأن العالم يمضى وشهوته معه» (١يو ٢: ١٥، ١٧)..

وبهذا الإيمان عاشوا في العالم ، دون أن يعيش العالم فيهم.

وكان هؤلاء « الذين يستعملون العالم ، كأنهم لا يستعملونه» (١كو٧: ٣١). وبهذا الإيمان على نطاق أكبر عاش الرهبان والمتوحدون وسكان الجبال في زهد ونسك «وهم لم يكن العالم مستحقاً لهم، تائهين في براري وجبال وشقوق الأرض» (عب ١١: ٣٨). وشُهد لهم بالإيمان...

هكذا يفعل الإيمان ، في تنقية القلب . وكما قال الرسول:

« هذه هي الغلبة التي تغلب العالم ، إيماننا » ( ١ يوه : ٤ ) .

إيماننا بأن نعيش على الأرض « غير ناظرين إلى الأشياء التي تُرى ، بل إلى التي لا تُرى ، بل إلى التي لا تُرى . لأن التي ترى وقتية ، أما التي لا ترى فأبدية » (٢ كو ٤: ١٨). نعم إن الإيمان بفناء العالم ، هو الذي يجعلنا نغلب العالم ، ونتنق من العالم وما فيه .

# إن الإيمان بالأبدية ، يعطى الإنسان يقظة في ضميره .

وهكذا يكون له باستمرار ضمير حتى : يحكم على كل عمل ، ليس فقط من جهة نجاحه أو فشله ، أو من جهة نتائجه في حياتنا الحالية ... إنما يحكم على الأمور بمنظار الأبدية ... لأن كل تصرف يتصرفه ، له دخله في مصيره الأبدى ، وربما في مصائر الناس ... فكل خير يعمله محفوظ له في الساء . وكل خطأ يقترفه في حق الناس أو في حق نفسه ، سيعطى عنه حساباً في يوم الدين .

# وأيضاً الإيمان بوجود الله أمامنا ، يمنح القلب اتضاعاً .

يمنحه اتضاعاً فى القلب ، واتضاعاً فى التصرف ، ويمنحه خشية وخشوعاً لأنه واقف أمام الله . مثلها قيل عن القديس بطرس ، إذ كان يصيد (بعد القيامة) إنه لما عرف أن الرب قد أتى «ائتزر بثوبه ، لأنه كان عرياناً» (يو ٧:٢١).

ف حضرة الرب يقف كل إنسان في خشوع . وبقدر إحساسه بوجود الله ، على هذا القدر يكون خشوعه . وهكذا يختلف الناس في شعورهم أثناء الصلاة ، فنهم من يركع ومن يسجد ، أمام عظمة الله غير المحدودة ... أما الذي يكون جالساً أثناء الصلاة ، فاذا أقول عنه ؟!

والإحساس الدائم بوجود الله ـ حتى في غير وقت الصلاة ـ يجعل الإنسان في

اتضاع دائم، لأن العظمة هي لله وحده. وتعاظم الإنسان عمل ضد الإيمان...

لذلك فنحن نرى الملائكة القديسين في هذا الخشوع الدائم.

يقول الكتاب عن طغمة السارافيم « لكل واحد ستة أجنحة : باثنين يغطى وجهه، وباثنين يغطى رجليه، وباثنين يطير» (اش ٢: ٢). فإن كان اللاك الساراف، يغطى وجهه ورجليه في حضرة الله، من بهاء عظمة الله، فاذا نقول نحن ؟ وكيف ينبغى أن نكون خاشعين وفي اتضاع قدامه...

إلى هذه الدرجة نرى الإيمان ينتي القلب، ويمنحه خشية وحياء واتضاعاً...

فالذى يؤمن بأهمية الله بالنسبة إليه ، يخشى من اقتراف الخطية، لأنها انفصال عن الله. وما أخطر أن ينفصل إنسان عن الله.

أما الذى لا يؤمن بخطورة الخطية ، وبخطورة نتائجها الروحية ، فإنه يتساهل معها ويسقط ، ويفقد نقاوته . أنظر مدى شعور داود بخطورة الخطية حينا قال للرب «لك وحدك أخطأت ، والشر قدامك صنعت » (مز ۵۱) . وانظروا إلى يوسف الصديق ، إذ يؤمن أنه حينا يخطىء إلى أحد ، إنما «يخطىء إلى الله» (تك ١٣٩ . ٩) .

كل هذه المشاعر الإيمانية إما أنها تجعل الإنسان يمتنع عن الخطية مثل يوسف، أو ينسحق بعدها مثل داود. وكلا الأمرين من علامات نقاوة القلب.

# القصل السادس

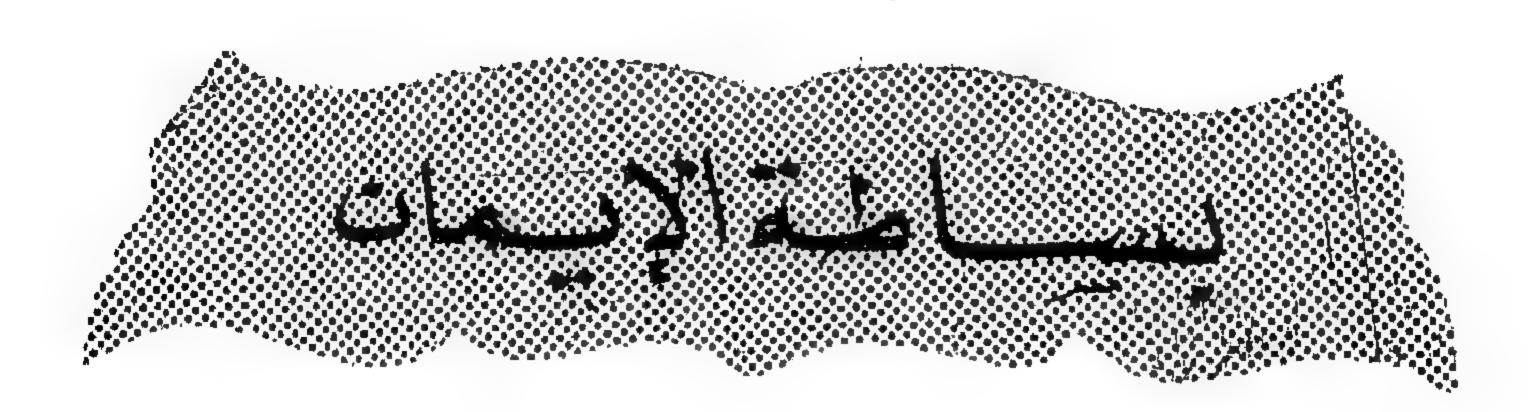

#### بساطة الإيمان ، كثير من المفكرين يشتهونها ولا يجدونها .

مر أحد الفلاسفة على فلاح بسيط ، يصلى فى حرارة شديدة وهو ساجد فى خشوع ، يكلم الله بلجاجة ودالة ، كأنه واقف أمامه ... فقال: أنا مستعد أن أتنازل عن كل فلسفتى ، مقابل أن أحصل على شىء من إيمان هذا الرجل البسيط ، الذى يكلم من لا يراه ، بكل هذه الثقة ...

لقد شعر الفيلسوف بأن هذا الرجل البسيط ، يمتلك شيئاً ثميناً لم يستطع هو بكل فلسفته أن يحصل عليه... وهو الإيمان.

بساطة الإيمان « تصدق كل شيء » يختص بالله ، وتقبله بلا فحص وبلا جدال ... أعنى ذلك الجدال الذي يشتهر به العقلانيون ...

وهذه البساطة تذكرنا بإيمان الأطفال ، الذين يؤمنون بكل الحقائق اللاهوتية والروحية ، في ثقة كاملة لا تشك ولا تكذّب ، ولا تقدم أى اعتراض من العقل . ولعل هذا من الأسباب التي دعت السيد المسيح أن يقول لتلاميذه «إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال ، فلن تدخلوا ملكوت السموات» (متى ١٨ : ٣) ... قد يكون إيمان الإنسان الكبير أكثر عمقاً . ولكن إيمان الطفل أكثر براءة وبساطة وصدقاً . إيمان حقيق لا شك فيه . ليت إيمانك يكون قوياً ، كإيمان طفل .

# أنا لست أوافق الذين يقولون إن الأطفال غير مؤمنين ...

هوذا بولس الرسول يقول لتلميذه تيموثاوس « إنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص ، بالإيمان الذى فى المسيح يسوع» (٢تى ٣: ١٨). وما أعظم امتداح الرب للطفل الذى أقامه وسط تلاميذه (متى ١٨: ٣،٢).

الذي يسلك في بساطة الإيمان ، يعيش بعيداً عن تعقيدات العقل.

و يعيش بعيداً عما يقدمه العقل من شكوك وأفكار، وربما من أضاليل. حقاً إن العقل وزنة من الله. ولكنها كثيراً ما تضل إن بعدت عن الإيمان.

الإيمان هو نوع من التجلي ، يقدمه الله للعقل لكني يستنير .

وإن وقف العقل وحده ، فإنه يتعب صاحبه بأفكاره... لو كان الصبى داود يعتمد على عقله وفكره ، لخاف من جليات مثل خاف شاول الملك وكل الجيش... ولكنه اعتمد على الإيمان البسيط ، الذى قال به لجليات «اليوم يحبسك الرب فى يدى» (١صم ١٧: ٤٦). ولكن كيف يحبسه الرب فى يده؟ هذا شىء لم يفكر فيه داود ، إنما تركه إلى الله نفسه ، لأن الحرب للرب كما قال (١صم ١٧: ٤٦)... هذا هو الإيمان. وبه انتصر داود ، أكثر من الذين كانوا يستخدمون العقل ميزاناً للأمور...

# في الإيمان البسيط ، المسألة ليست مسألة تفكير ، إنما مسألة ثقة .

وحتى إن قال العقل إن الحرب لا بد أن تبحث ما مدى توازن القوى فى القتال ، وكيف تتفوق إحداها ؟ فالإجابة بسيطة: وهى أن الله إذا دخل المعركة ، فإنه سيغير الفكرة البشرية عن ميزان القوى ، فيصبح الطفل داود ومعه قوة الله ، أقوى بكثير من جليات الجبار بدون هذه القوة . وهنا نرى أن الإيمان مع بساطته لا يتعارض مع العقل وموازينه ...

# الذي يحيا بالإيمان البسيط ، يعيش بلا هم .

لأن الهم غالباً ما يأتى نتيجة التفكير الكثير ، الذى يفكر فى المشاكل بطريقة عقلانية . ولكن فى بساطة الإيمان يعمل الإنسان ما يستطيعه ، ويترك العنصر الأهم لله نفسه ، ولا يحمل هما . وإيقانه بأن الله يعمل ، يعطيه سلاماً فى القلب ، ولا يسمح للهم بالسيطرة على مشاعره .

الذى له الإيمان البسيط لا يحمل هما ، لأنه قد ترك تدبير أموره إلى الله . وإذ وثق بحسن تدبير الله لحياته ، صار لا يهتم بالغد ، لأن إله الغد هو المهتم به . وكل ما يحدث له في حياته يتلقاه بعبارة «كله للخير» ، «كل الأشياء تعمل معاً للخير، للذين يحبون الله » (رو ١٠٤٨).

أما الذي يضع تفكيره مكان التدبير الإلهي ، فإنه يتعب كثيراً ، ويحمل همومه بدلاً من أن يحملها الله عنه .

كذلك مما ينزع الهم ، ثقة الإيمان البسيط باستجابة صلاته. ولعلكم جميعكم تعرفون قصة تلك البلدة التي أتعبها الجفاف لعدم سقوط المطر ، فقرر أهلها إقامة يوم للصلاة من أجل أن يسقط الله المطرعلى الأرض. وذهب الكل لكى يصلوا. ولكن طفلة ذهبت وهى تحمل معها مظلة (شمسية). فلما سألوها عن ذلك، قالت: ألسنا سنصلى من أجل المطر؟ ماذا نفعل إذن، حينا يستجيب الله صلاتنا و يسقط المطر، وليست معنا شمسيات؟! لقد كان لها الإيمان باستجابة الصلاة. ومن أجل إيمانها أنزل الله المطر...

# هذا الإيان البسيط ، له قوته بالنسبة إلى المعجزات والرؤى

لقد تحدث المعجزة بالنسبة إلى شخص ، ولا تحدث بالنسبة إلى شخص آخر. لأن الأول في بساطة الإيمان يصدقها ويقبلها. أما الآخر فإن الصعوبات التي يقدمها عقله، تجعله يشك في داخله من جهة إمكانية حدوثها.

ونفس الوضع يحدث بالنسبة للرؤى . البعض يرى المناظر الإلهية والإستعلانات بساطة إيمانه . والبعض لا يراها بتعقيدات عقله . والأمر واضح جداً كما حدث فى ظهور السيدة العذراء بكنيستها فى الزيتون بالقاهرة .

العقل يحاول أن يحلل كل شيء علمياً ، وإلا فإنه لا يصدق. بيها الإيمان يحتاج إلى تصديق، في بساطة، بعيدة عن تعقيدات العقل...

لذلك فالمعجزات والرؤى تحدث بالأكثر مع البسطاء . أما (العقلاء كثيراً!!) الذين ينكرونها و يستهزئون بمصدقيها ، فإنها لا تحدث لهم إلا نادراً ، لكيا تجذبهم إلى الإيمان ، أو لتكون شاهداً عليهم (يو ١٥: ٢٢).

إن اليهود لم يصدقوا حتى معجزة منح البصر للمولود أعمى ، وقالوا له إن الذى شفاه رجل خاطىء!! (يو ٩: ٢٤). كان العقل يضع أمامهم مشكلة الشفاء فى يوم السبت، لكى يضيع بها إيمانهم (يو ١٦:٩).

لذلك حسناً قال السيد المسيح عن هؤلاء وأمثالهم ، وممجداً للبسطاء: «أحمدك أيها الآب ... لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهاء. وأعلنتها للأطفال» (متى ١١: ٢٥). حقاً هؤلاء الأطفال يقصد بهم البسطاء في إيمانهم ... أما هؤلاء الحكماء والفهاء في هذه الآية ، فهم المعتزون بإدراكهم وفهمهم ، والمعتمدون على عقلهم وحده ، بعيداً عن الإيمان ... حتى أن بعض الروحيين أمسك رأسه بين يديه

وقال: « إِن هذه هي الثمرة التي أكل منها آدم وحواء »... يقصد المعرفة البعيدة عن الله ...

في إحدى الليالى ، قبل رهبنى ، كنت راجعاً من زيارة أحد الآباء في الجبل . وكان الظلام قد انتشر ، فقيل لى «لا ترجع وحدك إلى الدير لئلا تضل الطريق » . وكنت أعرف الطريق جيداً ، وأؤمن بإرشاد الله فيه ، ومع ذلك قلت «إن ضللت طريق ، سأبيت في الصحراء حتى الصباح . وكنت مؤمناً من أعماق بستر الله في هذا ، وبخاصة لأن كثيراً من الأعراب يبيتون في الصحراء بلا خوف ، ولكن قيل لى «إنك بسيط أزيد مما يجب ، ولا تعرف الجبل . لأن الجبل مملوء بالحشرات والدبيب ، وهناك خطر الوحوش أيضاً ، وأخطار أخرى من جهة الجو ... وظل (العقل) ينصب في أذني ، ليزيل ما في قلبي من بساطة الإيمان ... ورجعت ليلتما إلى الدير مع أحد الآباء . ولم يعطني (العقل) وقتذاك فرصة أختبر فيها عمل ليلتما إلى الدير مع أحد الآباء . ولم يعطني (العقل) وقتذاك فرصة أختبر فيها عمل ليلتما إلى الدير مع أحد الآباء . ولم يعطني (العقل) وقتذاك فرصة أختبر فيها عمل ليلة هناك ، وتبيت معه عناية الله وستره ...

أشكر الله أنني عوضت ذلك فيا بعد حينا سكنت في الجبل وحدى .

إن العقل يمكنه أن يصور خطورة في كل مكان. وفي نفس الوقت لا يعطى مجالاً للتفكير في عمل الله ... وعلى العكس يطرح غير المؤمن في عقدة الخوف.

ليس معنى هذا أن يلقى الإنسان بنفسه فى التهلكة ، بلا حكمة. وإنما إذا احترس بقدر طاقته ، ثم وجد نفسه فيا يسمونه خطراً ، فحينئذ بكل بساطة يثق فى حفظ الله وستره . و يغنى مع داود النبى «يسقط عن يسارك ألوف ، وعن يمينك ر بوات ، وأما أنت قلا يقتر بون إليك» (مز ٩١) .

الإيمان البسيط يثق بأن يد الله تتدخل للإنقاذ ولحل كل مشكلة.

هو يئق تماماً أن الله كمحب للبشر ، وكصانع للخيرات، لا بد سيتدخل فى المشكلة ـ حسب وعوده لأولاده ـ وتمتد يده لحلها

أما كيف يحدث هذا ؟ فهذا ما لا يسأل عنه الإيمان البسيط.

إنه يتقبل عمل النعمة في بساطة ، دون أن يفحص كيف تعمل ـ

وكم من مرة حاولنا أن نحل مشاكلنا بطرق بشرية . ثم فشلت هذه الطرق جميعها، ولم تأت بنتيجة . وكانت بصمات الله واضحة، فوق كل فكر.

# الإيمان البسيط يثق بعمل الله ، عقيدياً ، وعن طريق الخبرة .

الإيمان يدخل الإنسان في دائرة الإختبارات. والإختبارات تعمق الإيمان وتبنيه على أسس واقعية وليس على مجرد أسس نظرية. والإيمان والإختبار يقويان بعضها بعضاً... حتى يصل الإنسان إلى يقين بديهي وهو بساطة الإيمان.

# الإيمان البسيط يثق أن كل شيء مستطاع ، وليس هناك مستحيل .

إنه يوقن تماماً أن الله قادر على كل شيء ، ولا يعسر عليه أمر (أى ٤٢: ٢). مهما كان صعب الفهم أو صعب الحدوث. إنه يؤمن بقول الرب «غير المستطاع عند الله» (لو ٢٧:١٨).

وأنا لا تدهشنی عبارة « كل شيء مستطاع عند الله » إنما تذهلني عبارة « كل شيء مستطاع عند الله » إنما تذهلني عبارة « كل شيء مستطاع للمؤمن» (مر ٢٣:٩).

# وهكذا فإن الإيمان البسيط الموقن بهذا ، يرتفع فوق كل الشكوك .

إنه إيمان قوى ، أقوى من كل شك . لأن الشكوك هي من عمل العقل، والعقل معترّ بمقاييسه. أما المؤمن فقد اجتاز مرحلة العقل، وعاش في مجال أعلى منها وأعمق. فأعلى من الشكوك توجد بساطة الإيمان.

مشكلة الدين ، أن البعض يحاول أحياناً أن بحوله إلى فلسفة، وأن يخرجه من القلب، ومن الروح ليحصره في نطاق العقل.

وهذا هو الأمر الذي حاربه القديس بولس الرسول بكل قوته ، فقال إن كرازته كانت «لا بحكمة كلام، لثلا يتعطل صليب المسيح...» (١كو١: ١٧-٢٠).

يقيناً أن المؤمن البسيط ، الذى يكتنز إيمانه فى أعماقه ، فوق مستوى الفحص ، هو أقوى إيماناً من بعض علماء اللاهوت ، الذين يستمدون إيمانهم من الكتب التى يظنون أن لهم فيها حياة ... وقد يكون إيماناً يمكن أن تزعزعه أفكار عقلية مضادة ...

درّب نفسك على حياة الإيمان البسيط. وانتفع بما مرّ فى حياتك أو حياة غيرك من خبرات. ولا تجعل كثرة التفكير تبعدك عن الإيمان!

# القصل السابع

# طاعة الإيمان أوحياة التسلم

إن الذى يؤمن بمحبة الله له ، وسهره على راحته ، وبحكمة الله وحسن تدبيره لحياته، وبأن الله صانع الخيرات، يعمل لأجله كل خير... هذا يمكنه أن يسلّم حياته لله، يدبرها كيفها يشاء.

وبهذا الإقتناع يميا باستمرار في طاعة الإيمان.

# إنه يسلم حياته لله وهو مطمئن وسعيد ...

أما الذى لا يحيا فى حياة التسليم ، فإنه على العكس يعيش قلقاً على حياته ، ويظل يفكر: ماذا أكون؟ وكيف أكون؟ ومتى أكون؟ وهل ينبغى أن أغير ما أنا فيه ؟ وبأية وسيلة؟ أم أظل كما أنا...؟ ويتعبه التفكير، وغالباً ما يفقد سلامه ، ويظل فى سعى مستمر، ومناقشة الأمور مع نفسه ، إلى غير نهاية ... ولا يفكر مطلقاً أن يستريح ، ويترك الأمر لله مثل رجل الإيمان ...

الإنسان المؤمن عندما يسلم حياته لله ، لا يشترط عليه شروطاً ، ولا يطلب منه ضمانات ، ولا يراقب الله في عمله معه ...

إنه واثق بالله كل الثقة ، في محبته ، وفي حكمته ، وفي قدرته . مؤمناً أن الله يعرف ما هو الخير له أكثر مما يعرف هو. لذلك يسلم حياته في يدى الله ، وينساها هناك . وهكذا نراه لا يحمل هماً .

مادام هو مؤمناً بعمل الله من أجله ، لا يمكن أن يقلق ويهتم ، ولا يمكن أن يتعب نفسه بالتفكير. فالمؤمن يحيا في راحة ، أكثر من الذي يفكر لنفسه ويتعبه تفكيره ...

# كثيرون لا يقبلون التسليم لله ، إلا إذا فشلت طرقهم البشرية!

منهجهم الأساسى هو الإعتماد على الذراع البشرى كل الإعتماد: إما اعتداداً بذهنهم وقدراتهم وحيلهم، أو لتعودهم هذا الأسلوب، أو لخطأ عقيدى عندهم، أو اقتناعاً بأن الله لا يلجأ إليه الإنسان إلا في حالة العجز والفشل الكاملين! حينئذ يأتون إلى الله، لأنهم جربوا كل حيلة وكل وسيلة وما وصلوا إلى غايتهم، ولأن فكرهم تعب وأنهك بلا فائدة، فلم يبق سوى الله!

ليس هذا هو الإيمان ، إنما هذا هو الإضطرار إلى الله . الإيمان هو أن تلجأ إليه في الصغائر ، كما تلجأ إليه في الكبائر.

قال السيد المسيح « بدونى لا تقدرون أن تعملوا شيئاً» (يو ١٥: ٥). ذلك لأن كل طاقة لنا هي من عنده... حتى الفكر الصائب، وحتى مجرد الإرادة الطيبة، وحتى القدرة على العمل. وذكاؤنا هذا الذي نعتمد عليه. هو أيضاً من عنده. وما أصدق قول الرسول «لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا لأجل المسرة» (في ٢: ١٣).

إن عملنا في الواقع ، هو أن نشترك مع الله ، في عمله لأجلنا .

وهذه هي شركتنا مع الطبيعة الإلهية ، شركتنا مع الروح القدس: نشترك مع الله في العمل . كما قال القديس بولس الرسول عن نفسه وعن زميله أبولس «نحن عاملان مع الله» (١كو ٩:٣).

وكل عمل لا يشترك الله معنا فيه ، لا يكون عملاً مقدساً ، ولا عملاً مباركاً . وتسليمنا الإرادة لله ، هو نوع من الشركة معه ، نكون فيه كآلات طيعة بين يديه تعمل مشيئته . هو يسيّرها كيفها يشاء . وهي تعمل بفكره وإرادته ، أو بتسليم إرادتها لإرادته ، كشركة الحواس مع المخ ...

إن أخطر ما يهدد الحياة الروحية ، هو استقلال الإنسان عن الله .

وهذه هى الخطية الكبرى التى وقع فيها شاول الملك فرفضه الله (١صم ١٦). كان يعمل بفكره وبتدبيره، بعيداً عن مشورة الله وعن شركته. ولا يرى أنه محتاج إلى أن يشترك الله معه فى العمل. وكأنه يقول: مادمت أستطيع أن أعمل هذا العمل، فسأعمله، بكل قوة، وبكل سرعة، وحتى بدون صلاة... لأن إرادتى وحدها هى التى سوف تعمله..! وبدون اعتماد على الله. وإن فشلت، ألجأ إليه! مادام الله قد وهبنى عقلاً وإرادة، فلماذا لا أستخدمهما ؟١... وكثيرون مثل شاول...

الله قد وهب البشرية العقل والإرادة . ولكن ليس لتستقل عنه!

وليس لكى تعتد بذاتها . فالكتاب يقول « وعلى فهمك لا تعتمد » (أم ٣: ه) . ولنتذكر أن خطيئة الإنسان الأول ، كانت محاولته الحصول على المعرفة بعيداً عن الله (تك٣) ...

ومتى بدأ الإنسان يقول « أنا أعرف ، وأنا أقدر ، فما الحاجة في هذا الأمر إلى الله ؟!» يكون حينئذ قد بعد عن الإيمان بالله ، ودخل في الإيمان بالأنا (الذات) الله Ego ...

#### أما المؤمن فلا يكتني بالإعتماد على الله ، بل يسلمه كل شيء ...

ويقول له: حياتى هى صنع يديك، وهى الآن بين يديك، إفعل بها ما تشاء. حيثًا تسيرنى أسير، وكيفها تصيرنى أصير. أنا ليست لى إرادة خاصة، فإرادتى الوحيدة هى أن أصنع إرادتك، وأن أتحد بإرادتك، فأريد ما تريده أنت، أنت يا صانع الخيرات...

لست أقول عن شيء إنني أعرف . فكل معرفة الإنسان هي جهالة عند الله (١ كو ١: ٢٠). المعرفة الحقيقية هي من عندك يارب وحدك. أنت هو الحكمة (١ كو ١: ٢٤). أنت «المذخر فيه كل كنوز الحكمة والعلم» (كو ٢:٣).

#### ولأننى أعترف أنني لا أعرف ، لذلك سلمت حياتي في يديك .

أنت تعرف الحنير أكثر مما أعرفه , وأنت تعرف الحنير لى أكثر مما أعرفه لنفسى . وأنا واثق بحكمتك وبحسن تدبيرك لحياتى . حتى إن شئت لى التجربة أو الضيقة ، فأنا أقبلها باعتبار أنها خير خالص هو من يديك . ولولا ذلك ما كنت أنت المحب ترضاها لى . حقاً في حالات كثيرة ، لا نعرف أين هو الحئير إ

# إن حياة التسليم لا تعرف الشكوى ولا التذمر، بل تقبل كل شيء برضى وفرح ...

مادمت یا أخی تثق بحكمة الله فی تدبیرك ، فلماذا إذن أنت تشكو أو تتذمر أو تتضجر ، إذا دخل التذمر إلى حیاتك ، فافحص نفسك جیداً ، لئلا یكون إیمانك قد ضعف وأنت لا تدری .

#### الذي يحيا حياة الإيمان والتسليم ، يحيا دائماً في فرح وفي شكر.

إنه لا يشكو بل يشكر ، الإبتسامة لا تفارق شفتيه ، والبشاشة لا تفارق وجهه ، والفرح لا يفارق قلبه . إنه يؤمن بحكمة الله ومحبته . و يؤمن أن مشيئة الله دائماً صالحة ومفيدة . وهو يخضع لمشيئة الله في فرح ...

لا يخضع لمشيئة الله في تغصب واضطرار . وكأن قلبه يقول لله: «ماذا أفعل

يارب؟ أنت هو القوى وأنا الضعيف. وكل ما تعمله أنا أقبله. وأنا منتظر نهاية هذا الأمر...!!». لاشك أن هذا كلام إنسان متعب فى داخله، يتكلم بكلام تذمر فى أسلوب تسليم. وليس التسليم هكذا...

#### إذن ما معنى « لتكن مشيئتك » في حياة الإيمان وحياة التسليم ؟

الإنسان المؤمن يقول في رضى قلبي كامل: أنا يارب خاضع لمشيئتك، لأني أحب مشيئتك من أعماق، وأثق بك وبها. مشيئتك هذه أصلحت أفكارى، وأصلحت أحكامي على بعض الأمور، وعدلت مسارى وطريق... ما أجمل طرقك يارب «ما أبعد أحكامك عن الفحص، وطرقك عن الإستقصاء» (رو ١١: ١٩٣). مشيئتك هذه هي أجمل أغنية في في، وأحلى الأخبار في أذني. فلتكن مشيئتك إذن، لأنه لا توجد مشيئة أخرى أياً كانت أصلح منها. إلى جوارها أشعر بجهالة أية مشيئة تتعارض معها، سواء كانت لى أو لغيرى...

ليست حياة التسليم ، هي الخضوع لسياسة الأمر الواقع ، دون اقتناع! وليست هي الخضوع لسياسة الضغط الإلمي (!) الذي يفرض سلطانه عليك فرضاً! وأنت مضطر أن تخضع له سواء أردت أو لم ترد!!

لا یا أخوتی ، لیس هذا هو معنی عبارة « لتكن مشیئتك » . فحیاة التسلیم تعلمنا أن نشعر بأن مشیئة الله هی الخیر الكامل ، وهی أصلح ما یصلح لنا ، وهی سبب فرحتنا وبهجتنا ، ولهذا كان داود النبی یتغنی بأحكام الله ، ویقول للرب : أحكامك هی لذتی . أنا أتأمل أحكامك وأدرسها (مز۱۱۹) .

التسليم لله ينبغى أن يكون تسليماً حقيقياً ، وليس حسب الظاهر. البعض يظن أنه يسلم حياته لله ، بينا يفرض على الله خططه !

كلما يتصرف الله في حياته ، يحاول أن يستوقف الله ، ويقول له : إنتظر يارب لأرى ما أنت فاعل بى . لا يصلح هذا الأمر . إعمل كذا وكذا لأستريح . وهكذا يود أن يشتغل عند الله وزير تخطيط . هو يخطط ، والله ينفذ!!

كلا ، ليس التسليم هكذا ، إنما هو أن تترك الله يعمل حسبا يشاء ، وترضى بما يعمل . ولا تقاوم خطط الله بتصرفاتك . لا تقاوم مشيئته بما تعمله حسب هواك ...

الإنسان المؤمن يترك التدبير لله . ولا يقبل أن يدبر نفسه بنفسه . ماذا كانت خطية أبينا آدم سوى أنه بدأ يدبر نفسه : كيف يصل إلى المعرفة ؟ كيف يصير مثل الله ؟ كيف يكون نفسه و يبنيها ... وهكذا سقط .

وخطية الشيطان ، هي أنه بدأ يدبر نفسه ، ويبنها ويكبرها حسب هواه! « أصعد إلى السموات . أرفع كرستى فوق كواكب الله ... أصعد فوق مرتفعات السحاب. أصير مثل العلى » (اش ١٤: ١٣، ١٤). إنها خطط تشبه أحلام اليقظة ، رسمها الشيطان لنفسه «فانحدر إلى الهاوية ، إلى أسافل الجب».

وبالمثل الذين بنوا برج بابل ، جلسوا يخططون لبناء أنفسهم ، ففشلوا .
قالوا « هلم نبن لأنفسنا مدينة وبرجاً رأسه في الساء . ونصنع لأنفسنا إسماً لئلا نتبدد على وجه الأرض » (تك ١١: ٤) . فكان تخطيطهم ضدهم . وما خشوه ، هو الذي صاروا إليه «فبددهم الله على وجه كل الأرض» (تك ٢١: ١) .

أما الإنسان الروحى فلا يفعل هكذا ، بل فى حياة التسليم يقول: « إن لم يبن الرب البيت ، فباطلاً يتعب البناءون » ( مز ١٢٧ : ١ ) .

الله هو الذي يبنينا وليس نحن . إذن نسلمه أنفسنا ليبنيها .

وهكذا نعيش في راحة ، مطمئنين إلى عمل الله فينا ، وإلى نجاح عمله. نقف ونتأمل ، فنرى عجائب من تدبيره . واثقين أنه يعمل الخير ، مها كان الذي يحدث أمامنا غريباً ، أو صعباً ، أو ضد ما كنا نرجوه .

ليس المهم أن نفهم ما يعمله الله . إنما المهم أننا بالإيمان والتسليم نتقبله . والكتاب المقدس حافل بأمثلة التسليم في حياة رجال الإيمان :

١ - أبونا ابراهيم مثلاً ، كانت بداية قصته مع الله ، هي قول الله له «أترك أهلك وعشيرتك وبيت أبيك ، إلى الأرض التي أريك» (تك ١:١٢).

وأبونا ابراهيم لم يسأل لماذا ؟ ولا إلى أين ؟ بل أطاع ...

هذه هى حياة التسليم ، التى لا تجادل ولا تناقش ، بل تقبل وتطيع، بلا تردد. تدع فهمها جانباً ، وتركز على أمر الله .

٢ ـ وهكذا كان نوح في الفلك ، وكان يونان في بطن الحوت ، وكان موسى في البحر الأحمر... في حياة تسليم كامل .

إنها طاعة الإيمان . مادام الله يريد هذا ، فنحن لا نناقشه . وما هو عقلنا المحدود الضعيف ، حتى يناقش الله غير المحدود ، كلى الحكمة ... ؟! إن موسى فى بدء إرساليته جادل الله فى كيف يدخل إلى فرعون (خر ٣)، ولكنه لما نما فى الإيمان والتسليم لم يجادل فى دخوله البحر الأحمر...

#### ٣ ـ القديسة العذراء مريم عاشت كمثال لحياة الطاعة والتسليم .

مع كل عبتها للبتولية ، قيل لها أن تخطب لرجل وتعيش معه في بيت واحد ، فأطاعت . وأرسل لها الله ملاكاً يقول لها إنها ستحبل وتلد ، فقالت له «هوذا أنا أمة الرب . ليكن لى كقولك » (لو ١: ٣٨) ... ومع ولادتها لله ألكلمة ، ورؤيتها كل ما أحاط بهذا الميلاد من معجزات ، قيل لها أن تهرب به إلى مصر وتتغرب هناك ، فقبلت كل ذلك في طاعة الإيمان . وفي تسليم أيضاً رجعت من مصر ، وقبلت أن تسكن في الناصرة (متى ٢: ٣٣) ، التي قيل إنها لا يخرج منها شيء ضالح (يو

وكان شعارها في حياة التسليم هذه ، عبارتها الخالدة « ليكن لى كقولك».

غ ـ ولعل الإيمان والتسليم بظهران في حياة الرسل في طاعتهم التلقائية لقول الرب «إتبعني» أو «هلم ورائي».

هكذا قال الرب لتى ( لاوى ) . وهو فى مكان الجباية ( مر ٢ : ١٤ ) فلم يناقش وإنما «ترك كل شىء وقام وتبعه» (لوه: ٢٨). ولم يفكر مطلقاً فى كل مسئولياته وعمله،

و بالمثل لما دعا الرب بطرس وأندراوس و باقى الرسل ، يلخص القديس بطرس كل قصص هذه الدعوة بقوله للرب «تركنا كل شيء وتبعناك» (لو ٢٨:١٨).

إنها طاعة الإيمان التي تتبع الرب حيثا ذهب ، بلا سؤال ، بلا استفسار، بلا تفكير في المستقبل. وكما سنشرح أن كلاً منهم أطاع ، وهو لا يعلم إلى أين يذهب (عب ١١١٨).

ونحن كثيراً ما ندعى ، فنحاول أولاً أن نطمش على مستقبلنا .

لذلك نسأل الكثير من الأسئلة . ونحصل على ما نستطيعه من الضمانات.

و بكل هذا نخرج من الإيمان إلى العيان... إلى المستقبل الذي نراه بعيوننا ونطمئن إليه، وليس إلى المجهول الذي نراه بالإيمان، ونقبله بحياة التسليم والطاعة...

#### ٥ ـ من أمثلة حياة الإيمان والتسليم والطاعة ، أرميا النبي .

سار وراء الله بالإيمان ، في طرق لم يفكر مطلقاً أن يسير فيها ... وأخيراً لخص خبرته في حياة التسليم في عبارة عميقة قال فيها «عرفت يارب أنه ليس للإنسان طريقه . ليس لإنسان يشي أن يهدى خطواته » (أر ١٠: ٢٣) . ولماذا لا يهدى خطواته ؟ لأن الله هو الذي يقود هذه الخطوات ويهديها ...

#### هذه هي حياة التسليم ، أن تسير وراء الله ، وليس وراء فكرك .

تسير ليس وراء هواك ورغباتك ، وليس وراء مشيئة الناس أو مشورة الناس ، إنما وراء الله نفسه الذي يقود حياتك . يضعها في أي وضع ، وفي أي موضع ، حسب أعماق حكمته . فاسأل نفسك هل الله هو الذي يقود حياتك ؟ أم تقودها رغبة معينة ، هي التي تحدد تصرفاتك ومسير خطواتك ؟

#### ٦ ـ من الأمثلة العجيبة في حياة التسليم: يوسف الصديق.

أظهر له الله بالرؤى أنه سيصير سيداً لإخوته ، وسيسجدون له جيعهم (تك ٧٧: ١٠). فاذا كان تحقيق الوعد؟ أخذه إخوته وألقوه في بئر ليقتلوه. ثم باعوه كعبد. وسحبه المديانيون من البئر ليبيعوه للإسماعيليين (تك ٧٧: ٢٨). ثم بيع لفوطيفار ليخدم في بيته...

#### وفي كل هذا لم يحتج يوسف متذمراً على الرب وعلى أحلامه ...

بل سكت . وسلّم فى هدوء لما سمح به الرب ، وسلك بكل أمانة وإخلاص . وقبل الحياة كخادم ... ولكنه رضى بالبلوى ، والبلوى لم ترض به ! فإذا بتهمة باطلة رديئة تلفق ضده ، و يلقى به فى بيت السجن كفاعل إثم ...!

#### ولم يحدث أن يوسف سأل الرب لماذا ؟ ... أو أين هي وعودك ؟

سكت في مثل رائع لحياة التسليم وطاعة الإيمان . ولم يتذمر مطلقاً . وفي المرة الوحيدة التي خرج فيها قليلاً جداً عن حياة التسليم ، وقال لرئيس السقاة بعد أن فسر له حلمه «حينا يصير لك خير، تصنع إلى إحساناً ، وتذكرني لفرعون ، وتخرجني من هذا البيت » (تك ٤٠ : ١٤) ... لما فعل هذا ، أجاب الوحى الإلمي على هذا

الطلب بقوله «ولكن لم يذكر رئيس السقاة يوسف، بل نسيه» (تك ٢٣:٤٠)... ولكن الله لم ينس يوسف ، الذي بقى في السجن في حياة التسليم ، حتى أخرجه الله منه بمجد عظيم ...

#### ٧ ـ ومن أمثلة حياة التسليم وطاعة الإيمان : داود النبي .

كان « يرعى الغنيمات القليلات في البرية » . وأرسل له الله صموئيل النبي ومسحه ملكاً . ولكنه لم يسلمه من الملك شيئاً ... و بقي يرعى الغنيمات القليلات ، دون أن يتذمر . ثم اختير خادماً للملك شاول المرفوض من الله الذي بغنه روح ردىء من قبل الرب (١صم ١٦: ١٤) ... ولم يحتج داود .

#### لم يُقل أنا الملك المختار من الله . فكيف أخدم هذا المرفوض؟!

بل فى حياة التسليم تقبل الوضع . وكان يهدىء شاول الملك حينا تبغته الشياطين... وظل شاول يطارد داود من برية إلى برية ، ويحاول قتله ، حسداً منه وغيرة... ولم يحدث مطلقاً أن داود ناقش الله ، أو قال له أين مواعيدك؟ أين المسحة المقدسة من النبى العظيم؟ ولم يقل له ماذا فعلت من شرحتى أستحق كل هذا؟!... بل انتظر، في هدوء وفي تسليم ، خلاص الرب . وقد كان...

#### ٨ ـ ومن أمثلة حياة التسليم : تلاميذ الرب .

دعاهم الرب للخدمة كما قال لبطرس وأندراوس « هلما ورائى فأجعلكما صيادى الناس» (متى ٤: ١٩). ومرت ثلاث سنوات وهم يتبعونه، دون أن يخدموا. ولم يصيدوا أحداً. ثم صلب الرب. وخافوا، وأغلقوا على أنفسهم فى العلية لئلا يصيدهم اليهود... ومع كل ذلك لم يشكوا. وبقوا فى حياة الإيمان والتسليم.

وأخيراً بعد حلول الروح القدس ، تمم الرب وعده . وفي يوم واحد تمكن طرس بعظة واحدة من أن يصيد ثلاثة آلاف نفس ... ولو أنه كان كل يوم يصيد نفسين ، ما وصل إلى هذا الرقم كله ، ولكن حياة التسليم تقول للرسول: «إنتظر الرب. تقوّ، وليتشدد قلبك. وانتظر الرب» (مز ٢٧: ١٤).

نعم يارب سأنتظر وعدك في صيد الناس . ولكن هل إلى ثلاث سنوات وأكثر؟ إنه لكذلك . ولكن «ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي جعلها الله في سلطانه وحده» (أع ٨:١).

إن حياة التسليم لا تناقش الرب في مدى الإنتظار الطويل لمواعيده .

إنها لا تقول له: لماذا يارب تجعل بطرس ينتظر أكثر من ثلاث سنوات ليصير صياداً للناس؟ ولماذا تترك ابراهيم ينتظر خمسة وعشرين عاماً حتى تحقق له وعدك في ميلاد اسحق؟ ولماذا تترك داود في مذلته من شاول عشرات السنوات، حتى تحقق له اختيارك له ملكاً...؟

إن حياة التسليم لا تشك ، وترى في الإنتظار حكمة إلهية .

فقد كان داود صبياً حين اختياره . وكان الإنتظار نافعاً له حتى يكبر وينضج ، وحتى يزداد الناس حباً له يوماً بعد يوم . كذلك كان الإنتظار نافعاً لبطرس حتى تكتمل تلمذته للرب ، وحتى يجين موعد حلول الروح القدس لينال به قوة هو وسائر الرسل . كذلك كان الإنتظار نافعاً لولادة اسحق ، ليصير إبناً للموعد ...

## ٩ ـ من أجمل الأمثلة في حياة التسليم: تقديم اسحق محرقة .

لقد صبر ابرآم خمساً وعشرين سنة ، حتى ولد له اسحق ، إبنه المحبوب الذى أخذ المواعيد من أجله . وفرح به فرحاً لا يوصف . وكبر اسحق . وإذا بالرب يقول لأبينا ابراهيم «خذ إبنك ، وحبدك ، الذى تحبه ، إسحق ... وأصعده محرقة على أحد الجبال الذى أريك» (تك ٢٢: ٢) ... أى قلب يمكنه أن يختمل هذا ؟! وأى عقل يسمع هذا ولا يشك ... ؟!

ولكن أبانا ابراهيم في حياة التسليم ، لم يناقش ، ولم يتردد في التنفيذ. بل بكر صباحاً ، وأخذ إسحق ليذبحه ... ولم يحسب نفسه أحن من الله ... ولم يشك في محبة الله ولا في حكمته ...

إن الطاعة لا تكون في الأمور السهلة فقط ، وإنما تظهر في قمة سموها في الأمور التي تبدو صعبة جداً في التنفيذ.

## حياة النسليم تظهر في الدخول من الباب الضيق والطريق الكرب.

مادمت أنت يارب موافقاً على هذا الباب الضيق ، فإنه يكون أصلح الأبواب للدخول . ولا نناقشك ... بل نفرح بذلك ، ونرى أنك تختبر به محبة أولادك ، ونقاوة قلوبهم ، وتعد به لهم أكاليل في ملكوتك ...

وبهذا الإيمان ، إستقبل الشهداء والمعترفون كل أنواع الآلام في فرح . وكل أولادك يارب كانوا «يحسبونه كل فرح حينا يقعون في تجارب متنوعة» (يع ١٠١).

## لا يعلم إلى أين يذهب

( بالإيمان ، إبراهيم لما دعى أطاع ... فخرج وهو لا يعلم إلى أين يذهب »
( عب ١١ : ٨ )

١ ـ هكذا سار أبونا ابراهيم وراء الله ، إلى المجهول ... لم يكن يعلم إلى أين الطريق، إنما كان واثقاً أن الله يصحبه في الطريق، ويرشد خطاه...

٧ ـ وهكذا حدث مع آبائنا الرسل الأطهار ، لما دعاهم الرب فتبعوه . وهم لا يعلمون إلى أين ... إذ لم يكن للمسيح مقر معروف ، بل لم يكن له أين يسند رأسه (لو ٩: ٨٥). كان يطوف المدن والقرى يعلم ويشنى ، مع أنه لم تكن له وظيفة رسمية في المجتمع اليهودى ... ولم يكن له دخل مالى معروف . وحتى لما دعا تلاميذه ، قال لهم «لا تحملوا ذهباً ولا فضة ولا نحاساً في مناطقكم ... ولا تحملوا معكم شيئاً للطريق » (متى ١٠: ٩، مر ٢:٨).

ولو سألت أحد تلاميذه وقتذاك : ما هو عملك ؟ وما هو مستقبلك مع المسيح ؟ لوقف وأوقفك معه ، أمام علامة استفهام كبيرة لا يعرف لها جواباً ، سوى حياة التسليم ... يكفيه أنه سائر مع المسيح ، مع أنه معه وفي وجوده لا يعمل شيئاً ... المسيح يعمل كل شيء ، وتلاميذه مجرد متفرجين ،

# ٣ ـ خذوا مثالاً لذلك القديس مار مرقس الرسول حينا دخل الإسكندرية:

دخلها وهو لا يعلم إلى أين يذهب ، إذ لم تكن هناك كنيسة يستقر فيها ، ولم يكن له هناك شعب ، ولا مسكن ... بل على العكس كانت الوثنية في كل مكان ، وكانت اليودية تقاوم الإيمان ... ولكن بالإيمان جاء مارمرقس إلى مصر ، وأرشد الله خطاه إلى إنيانوس ، وما كان في فكره هذا الأمر ...

وما حدث لمار مرقس ، حدث تقريباً لباقى الرسل . تتنوع الأمكنة والأسماء ، ولكن قلب الموضوع واحد . وكأن كل رسول كان يقول : لو كانت الخدمة عملاً بشرياً ، لكان يهمنى أن أعرف خطة مسيرى. أما والحدمة عمل إلهى، فلا يهمنى إلى أين أذهب. أنا مع الله. حيث قادنى أسير.

٤ - يوحنا المعمدان كان يرى أن واجبه هو أن يشهد للحق . فشهد للحق ، وقال لهيرودس الملك «لا يحل لك» ولم يهتم بعد ذلك إلى أين يذهب: إلى السجن ، إلى الموت ... ليكن ما يكون . رسالة الله تتم في طاعة إيمانية كاملة . أما الحياة ، وأما المصير ، فها مسلمان لله ... إلى التمام .

وهكذا كان بولس الرسول يشهد للرب ... وبعد ذلك لا يهمه إلى أين يذهب: «أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم جرع أم عرى أم خطر أم سيف»، يقول في ثقة بحياة التسليم «لكننا في هذه جميعها، يعظم انتصارنا بالذي أحبنا» (رو ٨: ٣٧).

بهذا الأسلوب ، سار أولاد الله جميعهم فى طريق الحياة فى حياة التسليم . كل ما يهمهم هو أن الله يقودهم . ولكن لا يعنيهم إلى أين ... ولكنهم واثقون بالإيمان ، أنه سيقودهم إلى المراعى الخضراء ، وإلى ينابيع الماء الحى . خبرتهم مع الله تجعلهم مسرورين بقيادته ، واثقين بمحبته .

٥ - إسحق بن ابراهيم حمل الحطب وراء أبيه ، ولم يعلم إلى أبن يذهب. كل ما تعلمه في حياته ، هو التسليم والطاعة ، وبها سار حتى إلى المذبح وربطه إبراهيم أبوه ووضعه على المذبح فوق الحطب (تك ٢٢)، ورفع عليه السكين . كل هذا وإسحق في تسليم كامل . لم يشك في عبة أبيه ، ولم يشك في عبة الله ... وانتصر على طول الخط .

بتسليمه هذا ، كسب طاعة الإيمان ، وكسب حياته ، وكسب وعود الله ...

٦ لعازر الدمشق لما سافر ليختار زوجة لإسحق ، ما كان يعلم إلى أين
 يذهب.

ولكنه سلّم خطاه لله ليرشده . ودبر الله له كل شيء بطريقة عجيبة وقف أمامها مذهولاً . وتم كل شيء حسبا طلب منه سيده ابراهيم . ولهذا قال «الرب

أنجح طريق» (تك ١٤٤٥).

ولعل لعازر الدمشق كان يقول «لم أكن أعلم إلى أين أنا أذهب. لكنى كنت أعلم تماماً أن الله ذاهب معى».

ونفس الوضع تقريباً حدث ليعقوب في رحلته إلى خاله لابان. وما أجمل قول الرب له «ها أنا معك. أحفظك حيثًا تذهب» (تك ٢٨: ١٥).

#### ٧ \_ الشعب في البرية ، أتراه كان يعلم إلى أين يذهب ؟!

ما كان يعلم شيئاً . كان الله يقوده يوماً بيوم . وكان يرتحل بإرشاد إلمى ، ويقف بإرشاد إلمى . وكان هذا الإرشاد يتمثل في السحابة تظلله نهاراً ، وعمود النار يهديه ليلاً ... والشعب في تسليم كامل لقيادة الله ، لا يسأله إلى أين ... ؟

وما كانت أمام موسى النبي خطة لمسيره ، ولا خريطة لمسيره . وكأنه يقول:

يكفينا يارب أن تكون سحابتك فوق رؤوسنا ، وعمود النار أمامنا . نحن لا غدد مسارنا ، إنما تحدده مشيئتك الصالحة . أما نحن فيسعدنا أننا تحت قيادتك . حيثا سارت سحابتك نسير . وحيثا حلت نستظل تحتها ... يفرحنا أننا نرى فوق تابوت العهد الضباب الذى يمثل وجودك .

فلتتحرك خيمة الإجتماع في البرية نحو المجهول . إنه مجهول بالنسبة إلينا , ولكنه في علمك ومعرفتك منذ الأزل , وهذا يكفينا ، لكى نسلم خطانا لهذا المجهول ، ونحن في ملء الثقة بأننا في طريق كنعان ...

٨ ـ القديس الأنبا أنطونيوس أب جميع الرهبان ، حينا دخل إلى الجبل،
 أتراه كان يعلم إلى أين يذهب؟! وكذلك القديس الأنبا بولا أول السوّاح ...

وأيضاً كل السواح والمتوحدين حينا توغلوا فى البرية الجوانية، ما كان أمامهم هدف مكانى معين يقصدونه. كل ما كان أمامهم هو الهدف الروحى وهو أن ينفردوا بالله فى حياة السكون والهدوء، مسلمين حياتهم بالكلية له «تائهين فى البرارى والجبال وشقوق الأرض» ...

تسأل كل واحد من التائهين في البرارى: أتعلم أين أنت ؟ فيجيبك: على خريطة المكان، لست أعلم أين أنا ... ولكن على خريطة الحب، أعلم أنني في حضن الآب.

۹ ـ ولعل البعض يسأل: أما ينبغى أن يحسب كل إنسان حساب النفقة، حسب وصية الرب نفسه (لو ۲۸:۱۶)؟

إن حياة الإيمان ، هي أبعد ما تكون عن علم الحساب الذي يقصدونه. إذن ما الذي يقصدو بأن يجلس الإنسان أولاً ويحسب النفقة ؟

#### حساب النفقة هو: هل عندك من الإيمان ما يكنى ؟

هل عندك من الإيمان ما تسلّم به الأمر كله لله لكى يدبره؟ إنك تفعل ما تستطيعه. ولكن هذا هو أقل المطلوب. أما العنصر الأساسى فهو إيمانك بما يفعله الله، وتسليمك له كل الأمر...

وهذا كان منهجنا ، حينا كنا نريد أن نبنى كنيسة أو أى مشروع للخدمة والرعاية . لم يكن السؤال الأساسى هو «من أين التكاليف؟» ، إنما كان السؤال الأساسى هو: هل الله موافق على هذا البناء أم لا؟ فإن كان موافقاً فهو الذى سيقوم بكل تكاليفه . وما علينا إلا أن نبدأ ، ويد الله تكمل العمل معنا «وإن لم يبن الرب البيت ، فباطلاً يتعب البناءون» (مز ١:١٢٧).

#### الإيمان هو أن تغمض عينيك ، وتبصر الله .

طالما أنت تفتح عينيك ، فأنت تسير بالحواس الجسدية . أما إن أغمضت هذه العين الجسدانية ، حينئذ سوف تسلك بالقلب والروح .

إن تأكدت بحواسك الروحية أن الله سيذهب معك في طريق، سر فيه ولو كان في وادى ظل الموت. يقيناً، هناك سوف لا تخاف شراً لأن الرب معك (مز٢٣).

١٠ هذه هي حياة التسليم ، التي فيها يختار الرب لنا ما نشاء ، دون أن غتار نحن لأنفسنا . آخذين درساً من قصة لوط وإبراهيم .

لوط اختار لنفسه السكنى فى سادوم ، الأرض المعشبة (تك ١٤: ١٠، ١١). وكان يعلم إلى أين يذهب. أما إبراهيم فلم يختر لنفسه شيئاً. إنما قال له الرب «إرفع عينيك وانظر... جميع الأرض التى أنت ترى ، لك أعطيها » (تك ١٠: ١٤، ١٥)... وماذا كانت النتيجة ؟ لوط سبى وهو فى سادوم وأنقذه إبراهيم (تك ١٤). ثم احترق كل ماله فى سادوم وخسر الكل...

وهكذا كانت حياة التسليم التي لإبراهيم ذات نتيجة أفضل ...

# القصل، لشامع

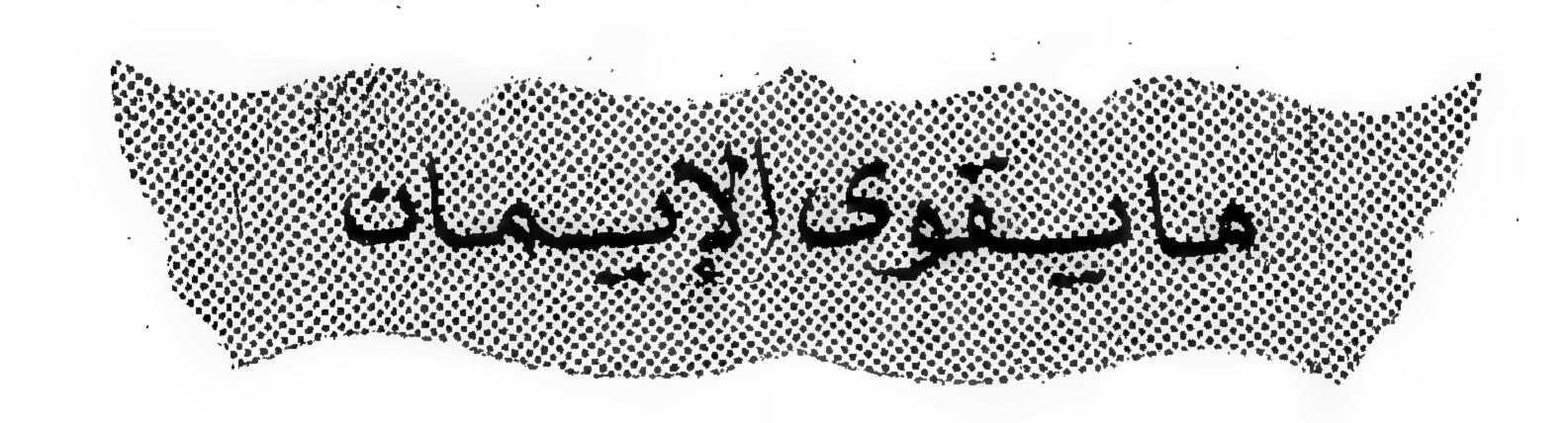

الإيمان فضيلة كسائر الفضائل ، يمكن أن تقوى وأن تضعف .

وعلينا نحن ، ليس فقط أن نحفظ إيماننا ، وإنما أيضاً أن نسلك في كل الوسائل التي تجعله ينمو ويزداد (٢٢س ٢:٣، ٢كو ٧:٨).

فما هي الوسائل التي تقوى إيماننا ؟ إنها:

## ١ ـ الثقة بصفات الله:

أ ـ ضع فى قلبك باستمرار ، أن الله صابع الخيرات ، وذلك لكى تقوى إيمانك برعايته وحفظه . قل لنفسك باستمرار «كل الأشياء تعمل معاً للخير ، للذين يحبون الله » (رو ٨: ٢٨). وثق أن كل ما يصنعه الله هو خير ، وأن كل ما يسمح به لابد يؤول إلى خير ، مهما بدا الأمر غير هذا .

لقد كان الله يصنع خيراً مع يوسف ، حينا سمح أن يباع كعبد، وأن يلقى فى السجن ظلماً. وكانت كل تلك الضيقات ضمن الخطة الإلمية لخير يوسف ، ولخير المنطقة كلها. وهكذا قال يوسف لأخوته الذين باعوه «لستم أنتم أرسلتمونى إلى هنا ، بل الله » (تك ٥٠: ٨)، «أنتم قصدتم لى شراً. أما الله فقصد به خيراً » (تك ٥٠: ٢٠).

ب. ثق أيضاً أن الله أب ، وأنه أب محب . وأنه في محبته ، لابد أن يعامل أولاده بحنان ، ويعطيهم عطايا صالحة . وقد قال في أبوته الحانية إنه نقشنا على كفه (اش ٤٩: ١٦) . وإنه حتى إن نسيت الأم رضيعها ، فهو لا ينسانا (اش ٤٩: ١٥) . وفي أبوته يعطينا كل ما نحتاجه ، دون أن نطلب .

ج ـ مما يقوى إيمانك أيضاً ، أن تثق بأن الله قادرعلى كل شيء. هو يحبك. وهو ير يد لك الحير، وهو قادر على صنع هذا كله، مهما كان الأمر صعباً...

إن أبانا إبراهيم ، حينا رفع يده بالسكين ليذبح إبنه وحيده إسحق ، كان مؤمناً بأن الله محب ، وأنه لابد يريد من وراء ذلك خيراً . وكان مؤمناً كل الإيمان بأنه سيكون له نسل من إسحق كنجوم الساء حسب وعد الله له ...

نعم كان مؤمناً أنه حتى لو مات إسحق ، فإن الله قادر أن يقيمه من الأموات ، ويحقق به وعده «إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضاً » (عب

۱۱: ۱۹). هذا هو «الله الذي آمن به، الذي يحيى الموتى، ويدعو الأشياء غير الموجودة كأنها موجودة» (رو ۱۷:٤).

بالإيمان بقدرة الله على كل شيء ، دخل موسى في البحر الأحمر وعبره. ودخل يشوع في نهر الأردن وعبره، كل منها مع شعبه...

د ـ كذلك ينبغى أن تثق بحكمة الله ، وبأن كل تدابيره صالحة ، حتى لوكنت لم تفهم بعد أعماق هذه الحكمة ...

إن آمنت بحكمة الله ، تعيش في سلام ، وتقبل كل شيء برضى. أما إن كانت (حكمتك) البشرية لا تثق بحكمة الله ، ستعيش في تذمر وشكوى وتعب نفسى... لذلك في كل ما يحدث لك ، قل له : أنا واثق يارب بحكمتك وحسن تدبيرك . وإن كان فهمى الآن عاجزاً ، لابد أننى سأعرف بعد حين ما قصدته بى ، كما عرف يوسف الصديق .

إن ثقتك بأن الله صانع الخيرات، وأنه أب محب، وحكيم في تدابيره، ويريد لك الخير، وقادر على ذلك ... كل هذا يعتمق إيمانك، ويمنحك سلاماً في قلبك ... هناك وسيلة أخرى لتقوية الإيمان، وهي :

## ٢ \_ الثقة في صدق مواعيد الله:

لقد وعد الله أبانا ابرآم بأنه سوف يعطيه نسلاً ، وأعطاه ولو بعد زمن. ووعده بأن نسله سيكون كنجوم الساء في الكثرة ، وقد كان... مع أن زوجته كانت عاقراً ، وكان هو قد تقدم في الأيام وشاخ .

ووعد الله شعبه بأنه سيرده من السبي . وردّه كما وعد .

ووعد إيليا وقت المجاعة ، بأنه سيعوله . وعاله بأعجوبة (١١ مل ١٧: ٣-٣).

ووعد الله أمنا حواء بأن نسلها سيسحق رأس الحية ( تك ٣ : ١٥ ) - وقد حقق هذا الوعد على الصليب في ملء الزمان.

ووعد الله بأنه سيسكب روحه على كل بشر ( يوئيل ٢٨: ٢٨ ) . وفعل ذلك في يوم الحنمسين، ومازلنا هياكل لروحه القدوس (١٦:٣)...

وعود الله كلها صادقة . و يعوزنا أن نتنبع وعود الله منذ القديم .

ولكن هناك وعوداً دائمة لله ، يريحنا أن نحيا فيها بالإيمان .

وذلك كقوله ( ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر» (متى ٢٨: ٢٠)، ( حيثا اجتمع اثنان أو ثلاثة بإسمى، فهناك أكون في وسطهم» (متى ١٨: ٢٠)، ( أعطيكم فأ وحكمة لا يقدر جميع معانديكم أن يقاوموها » ( لو ٢١: ٥١)، ( لا تهتموا كيف أو بما تتكلمون ، لأنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون به . لأنكم لستم أنتم المتكلمين ، بل روح أبيكم الذي يتكلم فيكم » (متى ١٠: ١٠) ، وكذلك قوله عن الكنيسة إن أبواب الجحيم لن تقوى عليها (متى ١٠) .

ليتنا نعيش في هذه الوعود بكل قلوبنا ، لكني تقوى إيماننا . وليتك أيها القارىء المحبوب تجمع كل وعود الله وتقرأها باستمرار وتقول لنفسك: لابد أن يكون الله صادقاً في وعوده وبالتالي لابد أن أعيش سعيداً بهذه الوعود الإلهية ... إن دوام التذكار لوعود الله ، يطمئن النفس ، ويقوى الإيمان ...

وأيضاً مما يقوى الإيمان:

## ٣ ـ النظر إلى الله ، وليس إلى الظروف المحيطة:

قبيل عبور البحر الأحمر ، كل الظروف المحيطة كانت تدعو إلى اليأس. أما موسى النبى فإنه دعا الناس أن ينظروا إلى الله ، وقال لهم «قفوا وانظروا خلاص الرب... الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون» (خر ١٤:١٣:١٤).

كذلك في حرب داود وجليات . لو نظر إلى الجبار القوى المتحدى ، ليئس . لكنه بالإيمان نظر إلى الله الذي سيحبسه في يده (١صم ١٧).

نفس الوضع في معجزة الخمس خبزات والسمكتين . لما نظر التلاميذ إلى الطعام الموجود ، والآلاف المنتظرة ، قالوا «ما هذا لمثل هؤلاء ؟! » . ولكن المسيح نظر إلى فوق و بارك . ولو نظر التلاميذ هكذا بالإيمان إلى فوق ، لاطمأنوا ورأوا قوة الله .

مرثا نظرت إلى قبر أخيها الميت منذ أربعة أيام ، فقالت قد أنتن. أما الرب فقال لها: ألم أقل لك إن آمنت ترين مجد الله (يو ١١: ٣٩، ٣٠).

إذن علينا أن ننظر دائماً إلى فوق ، فيدخل الإيمان إلى قلوبنا.

نظر إلى الله المحب القادر على كل شيء ، ولا نركز أفكارنا في الظروف لمحيطة.

لا تنظر إلى قوة أعدائك ، إنما أنظر إلى الله الذي ينقذك منهم.

لا تنظر إلى الخطية التي «طرحت كثيرين جرحى ، وكل قتلاها أقوياء» (أم ٧: ٢٦)، إنما أنظر إلى الرب يسوع الذى «يخلص شعبه من خطاياهم» (متى ١:١١).

كذلك من الأمور التي تقوى الإيمان:

## ٤ ـ قصص الإيمان ، ومعاشرة رجال الإيمان:

وهكذا عندما أراد الله أن يعطى دروساً في الإيمان ، قال «تأملوا زنابق الحقل... ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها» (متى ٢: ٢٨، ٢٩). فإن كان عشب الحقل... «يلبسه الله هكذا» «أفليس بالحرى يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان».

وقال أيضاً « أنظروا إلى طيور الساء » . وفي إحدى المرات ، فعلت كما أمر الرب ، ونظرت إلى عصفورة في حقل الدير ... أمامها الكثير من الحبوب . ولكنها التقطت اثنتين أو ثلاثاً ، وتركت الباقي كله وطارت «لم تجمع إلى مخازن» كما قال الرب . كانت واثقة أنها في كل مكان تحل فيه ، سيرزقها الله قوتها ، فلماذا تخزن إذن ؟ أو لماذا تترك الجو العالى الفسيح ، وتقبع إلى جوار الحبوب لتخزن كما تفعل زميلتها النملة (القليلة الإيمان!) التي لا ترتفع إلى فوق ...

#### وقد أعطانا الرب مثالاً شبيهاً في قصة ( المن ) وجمعه .

كانوا يجمعونه ، على قدر حاجتهم ، يوماً بيوم ، دون أن يخزنوا ... والذين خالفوا هذه القاعدة وخزنوا مناً «تولد فيه الدود وأنتن» (خر ١٦:١٦).

كلما يقرأ الإنسان قصصاً عن الإيمان ، والثقة بالله ، والأعاجيب التي تحدث مع قديسيه ، يمتلىء قلبه إيماناً ، ويحب هذه الحياة المملوءة إيماناً ... كذلك كلما يعاشر رجال الإيمان ، يتعلم منهم ، وتثيره حياتهم وعمل الله معهم ، لكى يتمثل بإيمانهم » (عب ١١: ٧) . لذلك قال أحد الآباء «شهية هي أخبار القديسين » ...

من أجل هذا سجل لنا الكتاب سيراً من الإيمان ، لنتأثر بها ونتعلم . ولكى تقوى إيماننا ، إذ نرى أمامنا أمثلة عملية لحياة الإيمان التي نشتهيها . ونرى أمامنا الطريق الذي سلكه رجال الإيمان . وكيف عاملهم الله ، وكيف تعاملوا هم معه ... وماذا أيضاً ؟

إن كانت القراءة تؤثر ، فإن المعاشرة تأثيرها أعمق بلا شك .

لذلك عاشروا الذين يتصفون بالإيمان ، وامتصوا الإيمان منهم . فإن الإيمان يناله الإنسان بالتسليم ، أكثر مما يناله بالتعليم . أنظروا كيف يعيشون ، وكيف يظهر الإيمان في حياتهم ، وكيف يتعاملون مع الله ، وكيف يتصرفون إزاء الأحداث ... وإن أردتم أن تقووا إيمانكم ، لابد من صفة تتصفون بها وهى :

## ٥ ـ إتضاع القلب والفكر:

الإنسان المتضع يقبل كل ما يأتى من الله برضى . أما الفكر المعتد بذاته فإنه يناقش ويجادل، ويرفض ما لا يعجبه، فلا يصل إلى الإيمان الذي يصل إليه المتضع.

الإنسان المتضع يعترف أن عقله محدود ، وكل قدراته محدودة ، ولا يكنه أن يستوعب الله غير المحدود ، ولا يدرك أعماق حكمته وصفاته . لذلك يقبل فى إيمان ولا يشك . وإن ضغط عليه الفكر ، ينسكب أمام الله و يقول «أحكامك يارب فوق فهمى ، وأعمالك فوق معرفتى . من أنا قدامك ؟ وكل معرفتى هى جهالة أمامك .

أنا آخذ منك عن طريق التسليم ، وليس عن طريق الفحص ... أعطني يارب إيمان الأطفال ، وليس إيمان الفلاسفة والحكماء (لو ٢١:١٠). حادثة مثل إلقاء الثلاثة فتية في أتون النار ، دون أن يحترقوا (دا ٣: ٢٥). هذه ، هل نخضعها لفهمنا المحدود ، أم نتقبلها بالإيمان في اتضاع الفكر الذي ينحني

أمام المعجزة؟! والمعجزة هي عمل الله القادر على كل شيء...

الإيمان يحتاج إلى اتضاع الفكر وبساطة القلب ، وأيضاً إلى :

## ٢ ـ الخسبرة مع الله:

إلق نفسك في دائرة الله . عش معه واختبره . جرب الإتكال عليه . حيننذ سترى عجائب من عمله معك . أما إن كنت طول حياتك تحصر نفسك في دائرة إمكانيات الفكر ، والذكاء البشرى ، وخبرات المجتمع ، ومشورات الناس ، بعيداً عن الله ، تأكل كل يوم من شجرة معرفة الخير والشر ، فكيف تصل إذن إلى الإيمان ؟! إذن إختبر عملياً وجود الله في حياتك . عاشره لتعرف من هو . وكما قال داود النبي «ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب» (مز ٢٤٤).

ولعل سائلاً يسأل: وكيف ندخل في الجبرة مع الله ؟ أقول:

## ٧ - إبصر الله في كل أمر:

الناس لا يقوى إيمانهم ، لأنهم يعيشون في عالم ، فصلوه عن الله . كل ما يحدث في هذا العالم ، يرجعونه إلى أسباب عديدة و لا يذكرون إسم الله كأنما الكون يدور... بدون الله .

أ ـ عثال : العالم يستطيع أن يحطم الذرة ، ويستخدم القوة النووية ، ويصنع سفن النفسضاء ، ويسصل إلى القمر ، ويدور حول الكون ، ويتعامل مع الإلكترونات ... ويصرخ الناس ويقولون : ما أعظم العقل البشرى! أو ما أعظم الشعب الذى اخترع كل هذه الخترعات ...! ولا يذكرون إسم الله إطلاقاً...

أما المؤمن فيقول: مبارك أنت يارب الذى خلقت هذا العقل البشرى، ووهبته كل هذه الإمكانيات، وكشفت له ما وضعته فى الطبيعة من قوى ... إن كان عبيدك الترابيون يعرفون كل هذا، فكم وكم تكون أنت يا غير المحدود، القادر على كل شيء ؟! وهكذا يقوى إيمان المؤمن بإرجاعه كل قوة وكل عجيبة إلى الله ...

ب مثال آخر : يمرض إنسان بمرض خطير . ويستطيع طبيب أن ينقذه من الموت فيشنى . وينذهل المريض وأقرباؤه من مهارة الطبيب ، ويشكرونه فى الجرائد ويمدحونه . ويعتبرونه سبب الشفاء . أما الله فلا يتردد إسمه مطلقاً على أفواههم . ولكن المؤمن يقول : نشكر الله الذى شنى المريض ، وكانت يده مع يد الطبيب .

ج \_ مثال ثالث : إنسان يتعرض لحادث تصادم يكاد يودى بحياته ، لولا أن سائق العربة يوقفها بمهارة على بعد سنتيمترات من الرجل . و يصرخ الناس : يالمهارة السائق ! بينا المؤمن يقول : لقد منح الله هذا الإنسان عمراً جديداً ...

#### ليتك في كل حادث ، تبحث عن أصبع الله فيه ، ليقوى إيمانك . "

إبحث عن حكمة الله وعمل الله فى كل ما يمر بك من الأحداث اليومية ، حيننذ ستجد الله كائناً أمامك كل يوم ، تلمسه وتتعامل معه ، وتشعر بوجوده فى كل ما يمر بك من صغيرة وكبيرة . وبهذا يزداد إيمانك يوماً بعد يوم .

د مثال رابع: المؤمن إذا مرّ على حديقة ورأى زهرة من الزهور، لا يكتنى بالتمتع بشكلها ورائحتها كما يفعل العلمانيون ... إنما يقف أمامها منذهلاً ويقول: ما هذا الجمال الذى خلقته يارب؟! وما هذه الألوان العجيبة التى يعجز أمهر الفنانين عن أن يصنعوا مثلها ... لاشك أن الزهور الصناعية جميلة ومتقنة ، ولكنها ليست فى هذا التناسق ، كما أنها لا حياة فيها ، ولا نضارة ، ولا رائحة لها . إنها جمال ميت ...!

#### حقاً ، إن التأمل في الطبيعة بهذا الأسلوب ، يقوى الإيمان ...

أهل العالم يتأملون الطبيعة منفردة ، قائمة بذاتها ، وقد فصلوها عن الله . أما الذي يريد أن يقوى إيمانه ، فإنه يرى الله في الطبيعة ... أليست هي صنعة يديه ؟ ... وهكذا كان داود النبي يقول «السموات تحدث بمجد الله ، والفلك يخبر بعمل يديه (مز ١٠:١٩) . أتراك تعجب يليلة قرية جميلة ، دون أن تمجد الله خالق القمر ؟! تذكر الله هكذا ، ليكون الله بالنسبة إليك حقيقة عملية ، وليس مجرد حقيقة عقلية تثبتها البراهين ... بهذا تحيا مع الله كل يوم .

#### إن أردت أن يقوى إيمانك ، لا تفضل مخلوقات الله على الله .

لا تبهرك الطبيعة ، وتنسى الله خالقها . لا يبهرك العقل البشرى وتصرفه فى المادة . وإغا قل: عجيب أنت يارب! كيف خلقت المادة هكذا ، بهذه الخاصية وبهذا المفعول ، بحيث يمكن للعقل أن يستخدمها فى كل هذه الأغراض ...! أترانا نعجب بطبيب يستخلص دواء من مادة معينة ، بينا ننسى الله الذى وضع هذه

الخاصية فى تلك المادة، حتى يمكنها أن تخدم غرض الطبيب...! أمر آخر يمكنه أن يقوى إيمانك وهو:

## : إنخذ الرب صديقاً لك :

لو فعلت هذا ، لأمكن أن يقوى إيمانك ، لأنك ستكون علاقة مع الله وتتحدث معه بدالة بلا خوف ، فتتوطد صلتك به .

كثيرون ينظرون إلى الرب كمجرد إله أو سيد . ولكن هل نظرت إليه أيضاً كصديق ومحب، تثق به وبمحبته وبإخلاصه لك . إنه يقرع على بابك ، ويطلب إليك أن تفتح له كصديق ، فيدخل ويتعشى معك وأنت معه (رؤ ٣: ٢٠). إن قبلت صداقة الله ومحبته ، ستدخل في الإيمان الحقيق ... تشتاق إلى رؤياه كصديق ، وتحكى له أسرارك ، وتتمتع بعشرته ومحبته ... وتحرص كصديق له ألا تخدش شعوره أو تغضبه . وهو نفسه سيكشف لك أسراره ، كما كشف لإبراهم (تك ١٧:١٨) .

إن الله يريدك هكذا ، لأنه قال « لا أعود أسميكم عبيداً ... بل أحباء » (يو ١٥: ١٥) ... إتخذه إذن كصديق أو كأب ، تؤمن بأبوته ومحبته ، كما تؤمن بسلطانه وقدرته . تحدثه عن أسرارك ، ويحدثك عن أسراره .

## من قصص الصداقة والصراحة مع الله ، مسح إيليا الأليشع نبياً .

قال الرب يوماً لإيليا النبي العظيم إذهب « إمسح ياهو بن نمشي ملكاً على اسرائيل... وامسح أليشع بن شافاط، نبياً عوضاً عنك» (١٩مل ١٩: ١٦).

لم يقل إيليا: حسناً يارب أن أمسح ياهو ملكاً. ولكن كيف أمسح نبياً عوضاً عنى ؟ وهل استغنيت عن خدماتى ؟ هل يحدث هذا بعد تعبى الكثير من أجلك، وبعد وقوفى ضد آخاب الملك وزوجته إيزابل، وبعد تخليصى البلاد من كل أنبياء البعل وأنبياء السوارى ؟ ... هل تغيرت عبتك لى ؟!

لم يقل شيئاً من هذا ، ولم يشك في محبة الله ، بل فعل كما أمره ، واثقاً من محبة الله ومن حكمته . بل اعتبرها دالة وصداقة بينه وبين الله ، بها يشركه الله معه في تنفيذ الخطة الإلهية ، حتى لو كان منها مسح نبى عوضاً عنه . فهذا لا يدل على أن الصداقة بينه وبين الله قد انتهت أو نقصت .

بدليل أن الله رفعه إليه إلى الساء في مجد ( ٢ مل ٢ : ١١ ) . وبدليل أنه

ظهر معه بعد زمن على جبل التجلى يتحدث إليه (٩: ٤). إنها المحبة التي يصارحه بها الله ، حتى في الأمور التي تمسه. وكان مسح نبى عوضاً عنه ، مقدمة لترقيته إلى حالة أفضل، هي أعظم من نبي ...

## ٩ ـ صلاة الأجل الإيمان:

أطلب من أجل إيمانك في صلاتك ، لكي ينمو ويزداد .

قل له: إعطنى يارب أن أؤمن بك الإيمان كله . إعطنى أن أحبك وأثق بك في كل شيء ، وأؤمن أنك تفعل بى خيراً مها كانت الدنيا مظلمة أمامى . إشعرنى بأن عقلى أصغر بكثير من أن يفهم حكمتك وأحكامك . أنا أعرف أنك صانع الحنيرات ، وأنك محب ، وأنك ترى كل شيء ، وقادر على كل شيء . ومع ذلك كثيراً ما أضعف ... فأعن ضعف إيمانى ...

# القصل التاسع

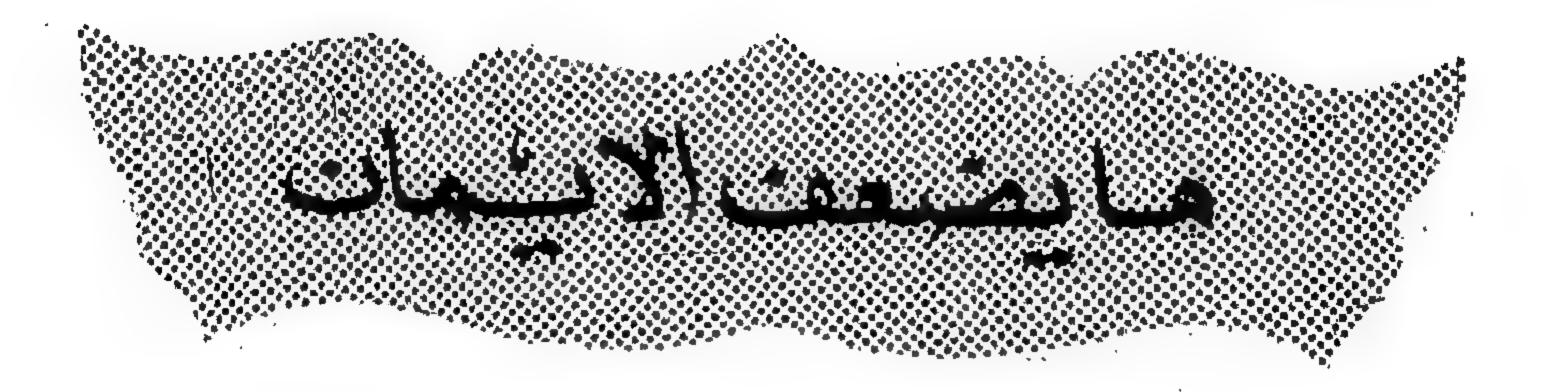

الشيطان يعمل باستمرار، وبكل جهده، على إضعاف إيمان المؤمنين.

ويحاول هو وأعوانه أن يضلوا ولو أمكن المختارين أيضاً» (متى ٢٤: ٢٤). ولا يكفى هؤلاء مجرد إضعاف الإيمان، بل يحاولون أن يوصلوا فريستهم حتى إلى الإرتداد. وهكذا فى آخر الأيام يرتد كثيرون عن الإيمان «تابعين أرواحاً مضلة وتعاليم شياطين» (١تى ٤: ١). وما أخطر قول الكتاب فى الجيء الثانى للمسيح «ولكن متى جاء ابن الإنسان، ألعله يجد الإيمان على الأرض ؟!» (لو ١٠٨).

فها هي وسائل الشيطان في إضعاف الإيمان ؟ إنها كثيرة: بعضها عنيف جداً. و بعضها هاديء قد لا يحسه أحد:

#### : السندات

كثيراً ما تقف الذات ضد الله ، وترفضه لأنه ضد رغباتها الخاطئة:

تشعر الذات أن الله يحد حريتها ، التي تشتهى أشياء لا يوافق الله عليها . فلكى تتمتع بهذه (الحرية) أو بهذا التسيب، تنفصل عن الله ، كها انفصل الإبن الضال عن بيت أبيه (لو ١٥: ١١- ١٤) ، لكى ينفق ماله حسب هواه ... أو ترفض الله . ولعل الوجوديين الملحدين من أمثلة الرافضين لله . وهؤلاء صار شعارهم هو:

من الخير أن الله لا يوجد ، لكى أوجد أنا ...

وهؤلاء قد أخطأوا فهم المعنى الحقيق للوجود ، والمعنى الحقيق للحرية . فليست الحرية هى أن يفعل الإنسان ما يشاء ، فقد تكون مشيئته خاطئة . إنما الحرية الحقيقية هى أن يتحرر الإنسان من كل شىء يشينه ... يتحرر من العادات الرديئة التى تستعبده ، ومن الشهوات الدنسة التى تنجسه . و يتحرر من سيطرة المادة عليه ، هذه التى تمنع روحه من إنطلاقها ومن العشرة مع الله التى هى الوجود الحقيق ... ومن معوقات الذات للإيمان ، رغبة الإنسان فى الشعور بذاته ، فى القوة والعظمة والكبرياء ... وهنا يرى الله منافساً له ...

وهكذا وجد هيرودس أن مولود بيت لحم سينافسه الملك ، فرفض الإيمان

به، وحاول أن يتخلص منه بقتله ... وكان من أمثال هيرودس أيضاً ، الكتبة والفريسيون ، الذين رأوا أن المسيح قد أخذ مكانتهم وشعبيتهم كمعلم . فقال بعضهم لبعض «أنظروا ، إنكم لا تنفعون شيئاً . هوذا العالم قد ذهب وراءه » (يو ١٢: لبعض «أنظروا ، إنكم لا تنفعون شيئاً . هوذا العالم قد ذهب وراءه » (يو ١٢ ، ١٩) . ومن أجل الذات أيضاً رفض كل هؤلاء الإيمان بقيامة المسيح ، لئلا تكون دليلاً يجلب عليهم دم ذلك البار (أع ٥ : ٢٨) ... إن الذات من أكبر معرقلات الإيمان ، لذلك قال الرب :

« من أراد أن يتبعني ، فلينكر ذاته ... » ( متى ١٦ : ٢٤ ) .

وقال أيضاً « من وجد حياته يضيعها ، ومن أضاع حياته من أجلى يجدها» (متى ١٠: ٣٩). وهكذا نجد أن القديس بولس الرسول ، من أجل الإيمان يقول «لست أحتسب لشىء ، ولا نفسى ثمينة عندى» (أع ٢٠: ٢٤) ، «بل أنى أحسب كل شىء أيضاً خسارة ، من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربى ، الذى من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية ، لكى أربح المسيح وأوجد فيه» (فى أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية ، لكى أربح المسيح وأوجد فيه» (فى ١٠ ٨ ، ٩). فهل أنت كذلك؟ أم ...

هل إيمانك يتعطل بسبب ذاتك ؟ بسبب رغباتك وغرائزك وأفكارك وشهواتك ؟!

هل هناك تعارض بين الله وذاتك ؟ إِنْ كَانْ كَذَلْكُ ، إِنْكُر ذَاتَكَ . قاومها . إنتصر عليها . لأن مالك روحه خير من مالك مدينة (أم ٢٢:١٦).

إن الكتبة والفريسين والكهنة والشيوخ ، كانوا يحرصون على ذاتهم حرصاً خاطئاً. كانت في ذات كل منهم عيوب، وكان المسيح يكشفها، حتى دون أن يتكلم عنها. بمجرد المقارنة تنكشف. لذلك كانوا يكرهونه، ولم يؤمنوا به، لأنه نور يمتك ظلمتهم... ووقفت ذاتهم التى تود أن تتغطى عقبة في طريق إيمانهم.

لا ننس أن الشيطان نفسه ، كانت ذاته سبباً في ضياع إيمانه .

وذلك حين فكر كيف تكبر هذه الذات ... كيف يصعد إلى السموات ، و يرتفع فوق كواكب الله ، و يصير مثل العلى (اش ١٤: ١٤). فوقفت (عظمة) ذاته ضد الإيمان بالله. أما الملائكة الأطهار فاحتفظوا بمكانتهم ، لأنهم فى إيمانهم بالله حسبوا أنفسهم «خدامه العاملين مرضاته» (مز ٢١:١٠٣).

#### كثيرون أنفسهم جيلة في أعينهم . ذاتهم هي صنمهم .

عنعهم عن حياة الإيمان: محبة الذات، والإعتداد بالذات، والرغبة في تكبير الذات، وتفخيم الذات، وتحقيق شهوات الذات، والهروب من كل من يكشف هذه الذات أو يظهر مساوئها... وهكذا يريدون أن تحيا ذاتهم في جو من التدليل والمجاملة والمديح. يتضايقون من كل كلمة صريحة ومن كل تأنيب وكل تأديب. فكيف يمكنهم أن يحيوا في الإيمان؟!

إن كنت كذلك أصلح ذاتك لكى تتضع أمام الله ، فتحيا في الإيمان ... كذلك من الأمور التي تضعف الإيمان:

#### ٢ ـ سيطرة الحواس:

وفي هذا وقع القديس توما الرسول ، حينا رفض الإيمان بقيامة الرب ، وقال «إن لم أبصر في يديه أثر المسامير ، وأضع أصبعى في أثر المسامير ، وأضع يدى في جنبه ، لا أؤمن » (يو ٢٠: ٢٥) وقد تنازل الله لضعف توما ، وسمح له أن يتأكد بحواسه قائلاً له «ولا تكن غير مؤمن بل مؤمناً » ، ووبخه قائلاً «لأنك رأيتني ياتوما آمنت ؟! طوبي للذين آمنوا دون أن يروا » (يو ٢٠: ٢٧ ، ٢٩) . هذا الذي يبصره الإنسان ، نسميه عياناً لا إيماناً . ولكنه قد يؤدى إلى الإيمان ...

#### أهذا إيمان ضعيف ؟ هناك ما هو أسوأ : أي الذي يرى ولا يؤمن .

مثال ذلك : الكهنة الذين رأوا القبر الفارغ ولم يؤمنوا بالقيامة. والكتبة والفريسيون الذين رأوا معجزات المسيح كشفاء المولود أعمى وإقامة الموتى ولم يؤمنوا، هؤلاء رافضون للإيمان لأسباب في قلوبهم. وينطبق عليهم قول أبينا ابراهيم لغني لعازر «ولا إن قام واحد من الموتى يصدقون» (لو ٢١:١٦).

## ٣ \_ إخضاع الإيمان للعقل:

وقد قلنا قبلاً إن العقل له حدود لا يتعداها ، وإن الإيمان مستوى أعلى منه . ولكن هناك أشخاصاً يريدون أن تعى عقولهم اللا محدود ، والمعجزات ، وما هو فوق إدراكهم ، وإلا فإنهم يرفضون كل هذا! ... يريدون أن تخضع اللاهوتيات كلها للفحص العلمي ... وهذا غير ممكن منطقياً . وليس من العقل ، أن يخضع غير المحدود

#### للعقل، الذي هو محدود!

ولعل من أمثلة هذا في أيامنا ما يعرف في بعض المعاهد باسم علم اللاهوت الجديد New Theology حيث يريدون إخضاع الوحى والمعجزة للبحث العلمى البحت، أو لجرد التفسير الرمزى، وهذا ينكرون كثيراً من المعجزات ومن قصص الكتاب، ويدخلونها في علم الأساطير Mythology !! حقاً إن العقل يضل، إذا حاول أن يرتثى فوق ما ينبغى له أن يرتثى (رو ۱۲: ۳). وهذا ينحرف عن الإيمان، ويحاول أن يقود غيره في نفس الإنحراف.

#### ٤ ـ معاشرة الشكاكين :

كما أن معاشرة رجال الإيمان تقوى الإيمان ، كذلك معاشرة الشكاكين تغرس الشك في العقول والقلوب، إن كانت بمداومة ، أو من النوع العميق التأثير، أو كان المستوى الخاضع للشكوك أقل في المعرفة أو المستوى المعقلي، أو كان غير عميق في الإيمان.

#### ولهذا فإن الكتاب يمنع من مخالطة المنحرفين في إيمانهم وفي أفكارهم.

يقول القديس يوحنا الرسول « إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذا التعليم ، فلا تقبلوه في البيت ، ولا تقولوا له سلام . لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة » (٢١ يو ١٠ ، ١١) . وهكذا منعت الكنيسة الخلطة بالهراطقة والمبتدعين ...

وكم من أناس خالطوا جماعات غير مسيحية مثل شهود يهوه والسبتيين، فكانت النتيجة أنهم انحرفوا في تياراتهم. وكم من أعضاء في الكنيسة خالطوا طوائف غريبة أو ملحدين، فتأثرت معتقداتهم بهم إلى حد بعيد.

#### وحتى من جهة السلوك والروحيات ، مخالطة الشكاكين تضعف الإيمان :

قد تحدث لك تجربة أو مشكلة وتقبلها فى إيمان ، وتسلم الأمر لله شاكراً إياه على كل حال . ثم يزورك شخص قليل الإيمان ، فيظل يشرح لك خطورة الموضوع ، ويخيفك جداً من نتائجه ، حتى تفقد سلامك القلبى ، و يضعف إيمانك فى حفظ الله وتقلق ...

لذلك كن حريصاً جداً في اختيار من تعاشرهم وتختلط بأفكارهم . وهذا يقودنا إلى نقطة أخرى تضعف الإيمان وهي :

#### ٥ ـ الإنقياد وضعف الشخصية:

من هذا النوع ، مريم الجعدلية : لقد رأت القبر الفارغ ، وسمعت بشارة الملاك ، بل إنها رأت السيد المسيح نفسه بعد قيامته ، وأمسكت بقدميه ، وسمعت صوته ، وكلفها برسالة ... ولكنها مع ذلك قالت ثلاث مرات «أخذوا سيدى ، ولست أعلم أين وضعوه » (يو ٢٠: ٢ ، ١٣ ، ١٥) . وفي هذا إنكار للقيامة . فما السرق هذا التحول ؟ وكيف ضعف إيمانها بعدما رأت المسيح وكلمته ؟ (مر ١٦ : ١ ، مت ٢٨ : ١) كانت الجدلية صغيرة في سنها . وقد ضعفت شخصيتها أمام الشائعات التي نشرها كهنة اليهود ضد القيامة . كما ضعفت أمام عدم تصديق التلاميذ أولاً للقيامة (مر ١٦ : ٢ منه من المعته من شائعات .

لم يستطع إيمان المجدلية أن يصمد أمام الشائعات وكلام الناس ...

فاهتزت من الداخل بسبب التأثير الخارجي الضاغط، وانقادت إليه...! وكثير من الناس يهتزون من الداخل، ويتحولون عن إيمانهم الأول، عقيدة أو سلوكاً، بسبب استهزاء الناس. وبسبب أن شخصيتهم أضعف من أن تصمد.

إن الله يريد أن تكون شخصياتكم قوية . وكما يقول الرسول :

مستعدين كل حين ، لإجابة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم » (١ بط ٣ : ١٥). إن أولاد الله لا يليق بهم أن يكونوا ضعفاء ، من النوع الذي يهتز إيمانه ، أو تهتز روحياته ، و ينقاد لأى فكر خارجى . بل إنهم يعملون بقول الرسول «إذن يا إخوتي الأحباء ، كونوا راسخين غير متزعزعين ... » (١ كو ١٠ ٥٠).

أيضاً من النوع الذي تحول عن إيمانه بسبب الإنقياد: أهنا حواء. فالكلام الذي سمعته من الحية، جعلها تتحول عن إيمانها، وينتهى الأمر بطردها من الجنة!

ما أكثر الذين ينقادون وراء الشائعات و يصدقونها . وما أكثر من يرددون كلاماً عن المجىء الثاني و يصدقه الناس. و يقولون إن ( المسيح الدجال ) Anti Christ قد وُلد، وأنه في ولاية بأمريكا، وأن عمره الآن ١٧ سنة !! وأن العالم سينتهي في هذه

السنة أو غيرها !! وما أكثر التواريخ التي حددها شهود يهوه والسبتيون عن الجميء الثاني، ولم يتم منها شيء...

#### وقد يضعف إيمان البعض وينقادون وراء من يدعى الرؤى والأحلام .

و يظنون أن ما يدعيه من الرؤى والأحلام ، كلها حقيقية ومن الله! ثم ينخدعون بما يقوله من كلام ، ولوضد معتقداتهم أو مبادئهم الروحية . ولقد حذّر الرب من هؤلاء منذ أيام موسى النبي فقال :

«إذا قام في وسطك نبي أو حالم حلماً ، وأعطاك آية أو أعجوبة ، ولو حدثت الآية أو الأعجوبة التي كلمك عنها ، قائلاً : لنذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفها ونعبدها . فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الحلم . لأن الرب إلهكم يمتحنكم لكي يعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ... » (تث ١٣ : ١-٣).

إن الإنقياد من الأسباب التي تضعف الإيمان . وكذلك من أسبابه :

#### ٢ - الخسوف:

#### الخوف يضعف الإيمان. وضعف الإيمان يؤدى إلى الخوف.

القديس بطرس ، الرسول العظيم ، لما خاف أنكر المسيح ، وسب ولعن وحلف أنه لا يعرف الرجل (متى ٢٦: ٧٤). وهكذا ضعف إيمانه. بل قال له المسيح قبلها «طلبت من أجلك لئلا يفني إيمانك» (لو ٢٢: ٢٢).

وكثيرون فقدوا إيمانهم بسبب خوفهم . ولهذا فإن سفر الرؤيا وضع الخائفين في مقدمة الهالكين فقال «وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون ... فنصيبهم في البحيرة المتقدة بالنار والكبريت » (رؤ ٢١: ٨). ووضعه الخائفين قبل غير المؤمنين ، ربا المقصود بها الخائفين الذين بسبب خوفهم يصيرون غير مؤمنين .

بيلاطس البنطى ، كان مؤمناً فى أعماقه أن يسوع الناصرى برىء من التهم التى الصقها به اليهود. وكان واثقاً أنهم أسلموه حسداً. وقد حاول أن يطلقه. وقال عنه «هذا البار» ... ولكنه أخيراً استسلم لضعفه ، وأسلم المسيح للصلب ، إذ خاف أن يقال عنه إنه ضد قيصر ...

أما الإنسان الروحى ، فهو لا يفقد إيمانه إطلاقاً ، لأنه لا يخاف .... ومن الأمور التي تضعف الإيمان أيضاً :

#### ٧ ـ الشــهوة:

كثيرون فقدوا إيمانهم بسبب الشهوة . ولعل من أمثلتهم ديماس مساعد بولس الرسول في الكرازة والتبشير، الذي قال عنه القديس بولس أخيراً «ديماس قد تركني، لأنه أحب العالم الحاضر» (٢تي ٤:٠١). وجعبة العالم تضعف الإيمان، لأنها عداوة لله (يع ٤:٤).

ومن أمثلة الذين فقدوا إيمانهم بسبب الشهوة: الشاب الغني ...

هذا ترك المسيح (( ومضى حزيناً لأنه (( كان ذا أموال كثيرة )) (متى الإيان ؛ ٢٢ ). إذن شهوة المال يمكن أن تضعف الإيمان ؛

وما أكثر الذين تركوا المسيح من أجل إمرأة أو منصب ...

شهوة النساء ضيعت إيمان سليمان الحكيم ، أحكم أهل الأرض ...

وذلك أنه « أحب نساء غريبة » ( ١ مل ١١ : ١ ) . وكان في زمان شيخوخة سليمان و أن نساءه أملن قلبه وراء آلهة أخرى . ولم يكن قلبه كاملاً مع الرب إله كقلب داود أبيه . فذهب سليمان وراء عشتاروت الهة الصيدونيين، وملكوم رجس العمونيين . وعمل سليمان الشر في عيني الرب ... » (١٩ ل ١١ : ٣- ٢) ... إلى هذا الحد سقط هذا الحكيم العظيم ، ولو أننا نؤمن أنه تاب في أواخر أيامه . وكان سفر الجامعة من دلائل توبته .

وشهوة المال أضاعت إيمان حنانيا وسفيرا، فهلكا.

فوقعا في « الكذب على الله » ( أع ه : ٤ ) ، وأيضاً في «تجربة روح الرب» (أع ه : ٩). ومات الإثنان هالكين...

وشهوة المال أيضاً ضيعت إيمان بلعام . وكان نبياً وله نبوءات جميلة عن المسيح (عدد ٢٢ ـ ٢٤). وأخيراً وقع في ضلالة لأجل أجرة الإثم» (٢بط ٢: ٥١). وهكذا كان معشرة لكل الشعب، وعلم بالاق طريق الخطية (رؤ ٢: ١٤)... فهلك وأهلك غيره...

وشهوة العظمة والتقدم على الآخرين ، أضاعت إيمان كثيرين :

لعل من بين هؤلاء « ديوتريفس » الذي كان « يحب أن يكون الأول». لذلك قاوم القديس يوحنا الحبيب، وطرد إخوة كثيرين من الكنيسة (٣يو١٠).

وشهوة الألوهية ضيعت إيمان كاروب عظيم ، فتحول إلى شيطان ، وكان من قبل ملاكاً من نور ، له بهاء ومجد ...

إن الشهوات من أكبر الأمور التي تضعف الإيمان أو تضيعه.

ومن الأسباب التي تضعف الإيمان ، الضيقات وضغط الظروف الخارجية .

#### ٨ ـ الظروف الخارجية:

ولعل من أمثلة هذا الأمر جدعون لما ضعف إيمانه في عناية الله: قال له الملاك «الرب معك يا جبار البأس. فقال له جدعون: أسألك يا سيدى إذا كان الرب معنا، فلماذا أصابتنا كل هذه (البلايا)؟ وأين كل عجائبه التي أخبرنا بها آباؤنا... والآن قد رفضنا الرب وجعلنا في كف مديان» (قض ٢: ١٣،١٢).

وهكذا قد تضعف الإيمان الضيقة إذا طالت ، أو إذا اشتدت .

التلاميذ لما اشتدت عليهم الأمواج في السفينة ، ضعف إيمانهم وشكوا قائلين للرب « أما يهمك أننا نهلك » (مر ٤ : ٣٨-٤٠).

و بنو اسرائيل لما طالت بهم المدة في عبودية فرعون ، صغرت نفوسهم وضعف إيمانهم في الخلاص (خر ٤:١).

هناك سبب خطير آخر يسبب ضعف الإيمان ، وهو:

#### ٩ ـ ضلالات الشياطين:

ومن هذه الضلالات: الرؤى الكاذبة ، فإن الشيطان ـ لكى يخدع البشرـ يستطيع أن «يغيّر شكله إلى شبه ملاك نور» (٢ كو ١١: ١٤). بل يستطيع أن يقدم عجائب كاذبة كما قيل عن المقاوم ضد المسيح في آخر الزمان «الذي مجيئه بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة، وبكل خديعة الإثم في المالكين» (٢ تس ٢: ٩، ١٠). وقال الرسول إن كل هذا سوف يسبب الإرتداد قبل مجيء

المسيح (٢ تس ٢: ٣)، أى ضياع الإيمان بسبب هذه الضلالات الشيطانية التي تخدع الناس.

إن الشيطان قد يجدع الناس بأحلام وبنبوءات كاذبة ، وبأفكار ضلالات وبدع ، الكي يحطم الإيمان في قلوبهم ... بل قد يرسل إليهم «مُسحاء كذبة وأنبياء كذبة . و يعطون آيات عظيمة وعجائب (متى ٢٤: ٢٤). وقد يقول لهم هذا هو المسيح . ولذلك سبق الرب فأنذر وقال «إن قال لكم أحد: هوذا المسيح هنا أو هناك ، فلا تصدقوا » (متى ٢٤: ٢٢).

وكل هذا يحتاج إلى إفراز ، وكما قال الرسول « لا تصدقوا كل روح . بل إمتحنوا الأرواح هل هي من الله . لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم » (١١٤ يو١٤).

ومن الأشياء الأساسية التي تحارب الإيمان:

#### ٠١ ـ الشـك:

الشك يضعف الإيمان. وضعف الإيمان يولد الشك ... تماماً كما قلنا عن الخوف. وكلاهما يسبب الآخر، أو ينتج عنه.

أ ـ وكان الشك من الحروب التي حارب بها الشيطان أبوينا الأولين ليضيع إيمانها. فقال لهما «أحقاً قال لكما الله ... ؟! كلا، لن تموتا» (تك ٣: ١-٤).

فإن حاربتك الشكوك من جهة وجود الله أو بعض العقائد الأساسية، فلا تخف. هذه محاربات من العدو، وليست إنكاراً منك للإيمان. وبخاصة إن كان قلبك رافضاً لها. لذلك في مثل هذه الحالات يجب أن تصلى لكى يرفع الرب عنك هذه الحروب. وأن تغير مجرى تفكيرك، بأن تنقل أفكارك إلى موضوع آخر تنشغل به.

أما إن كانت الشكوك منك ، وأنت مقتنع بها ، فعليك أن تعالجها بفهم إيمانى سليم ، بسؤال المتخصصين في اللاهوت ، و بقراءة الكتب المفيدة في موضوعك.

على أن هناك حروباً أخرى للشك أخف من هذه ، نذكر منها :

ب ـ الشك في معونة الله ، أو في أن الله قد تخلى عنك . إن الله عنك الشريان ، لماذا شككت » (متى إن الرب يوبخ على هذا الشك قائلاً « يا قليل الإيمان ، لماذا شككت » (متى

١٤: ٣١). وهنا يربط بين الشك وقلة الإيمان. لأن الإنسان القوى الإيمان لا يمكن
 مطلقاً أن يشك في محبة الله ورعايته.

ولكن الضيقات الكثيرة المستمرة ، قد تضغط على القلب أحياناً فيقول: «لماذا يارب تقف بعيداً ، لماذا تختفي في أزمنة الضيق» (مز ١:١٠).

إنه عتاب ، وليس ضعفاً في الإيمان . وقد يبدو للمرتل أن الرب يقف بعيداً . ولكنه يرقب بكل حب ، وبكل حرص على سلامة أولاده . كالنسر الذي يعلم فراخه الطيران ، وكالأب الذي يعلم إبنه العوم . يتركه قليلاً ليتدرب ويكتسب خبرة . ويرقبه بكل حرص . فإن رأى خطراً يحيق به ، يسرع إلى حمله وإنقاذه .

هناك أيضاً مثال الأم التي تعلم إبنها المشى . فتتركه ليقوم و يسقط وتشتد عظامه وتقوى عضلاته و يتعلم . أما إن كانت في كل صرخة منه ، تسرع وتحمله على كتفها فإنها بهذا ستضره ، لأنه لن يتعلم ، ولن تقوى عظامه كما ينبغي ...

إن أزمنة الضيق ، هي مدرسة لنا ، نتدرب فيها على الصلاة والتمسك بالله . ونتدرب فيها على الإيمان ، ونرى فيها كيف أن الله يعمل ، وبقوة ...

و يقيناً أن الله يعمل ، مهما كنت لا تراه ولا تلمس عمله .

إن الإنسان قد يشك إن نظر فقط إلى المتاعب ، وليس إلى الله . وهكذا نرى أن بطرس قد شك حينا نظر إلى الماء الذي تحت قدميه ، ولم ينظر إلى المسيح الذي يمسك بيدبه . وإذ هبط إيمان بطرس ، هبط هو أيضاً إلى الماء ، ولكن إلى لحظة ، وأنقذه الرب .

قد يكون أولاد الله « كحملان وسط ذئاب » ، ولكنهم لا يشكون ولا يخافون . فادام الراعى الصالح وسط الحملان ، فلن تقوى عليهم الذئاب ولا حتى الأسود .

إِن أبانا ابرآم لم يشك في محبة الله وعنايته ، على الرغم من صعوبة الأمر الصادر البه بتقديم إبنه اسحق محرقة. وكأنه يقول:

إن قلبى ليس أحن من قلب الله على إبنى إسحق ، ولا أنا أستطيع أن أدبر مستقبل إسحق كما يدبره الله ،

هادام الرب موافقاً على شيء ، فلا بد أن أوافق أنا عليه أيضاً بالضرورة ، لأنى

لست في حكمة الله ولا في محبته. لتكن إذن مشيئته.

إن الذي لا يشك ، يعيش داعًا في راحة وفي سلام .

يحيا دائماً مطمئناً ، لا تتعبه العوامل الخارجية . ولا يفرض على الله حلولاً معينة ، يتضايق إن لم ينفذها الله! بل هو يرضى بكل حل يأتى من عند الله حسب وافر حكمته الإلهية .

ما أكثر المتاعب التي تولدها الشكوك في القلب وفي الفكر ... مثل القلق والخوف والإضطراب وقلة المحبة . مجرد الشك نفسه هو تعب . نار تحرق ...

الشك يعالج بالثقة ويعالج بالحب. فمن يحب شخصاً لا يشك فيه. وهكذا نحن مع الله، لا نشك فيه، لأننا نحبه ونثق به. وإيماننا به لا يسمح لنا مطلقاً أن نشك في معاملاته الإلهية لنا، وفي معاملاته الأبوية لنا. مبارك هو في كل ما يعمله.

إن الإيمان يقتل الخوف والشك . والخوف والشك قد يقتلان الإيمان .

تمسك إذن بإيمانك ، لأنه هو العنصر الأقوى ، وهو العنصر المنتصر دائماً . حينتْذ سوف تحيا في فرح وسلام واطمئنان ، بلا خوف ، بلا شك ، كل أيام حياتك .

## العصل العاب

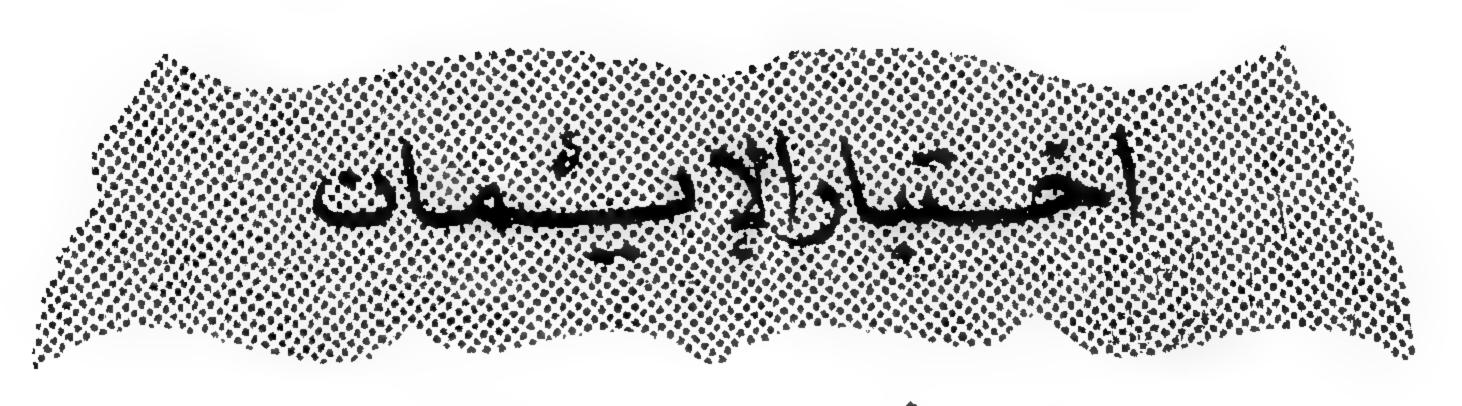

ملانتمانات

« جربوا أنفسكم : هل أنتم في الإيمان ؟ إمتحنوا أنفسكم » ( ٢ كو ١٣ : ٥ ) . هناك طرق كثيرة لاختبار الإيمان ، يمكن استنتاجها من كل ما سبق . ونريد أن نقول ههنا إن الرسول في حياة الإيمان لا يتكلم عن مجرد الإيمان ، أى الإعتراف باسم الرب ، وإنما يذكر بالتخصيص:

#### ١ ـ الإيمان العامل بالحبة (غله: ١):

إختبر إذن إيمانك بالمحبة حسما شرحها الرسول في ( ١ كو ١٣ ) ...

المحبة تتأنى ، وتترفق ، ولا تحسد ، ولا تتفاخر ، ولا تنتفخ ، ولا تقبّح ، ولا تقبّح ، ولا تطلب ما لنفسها ، ولا تحتد ، ولا تظن السوء ، ولا تفرح بالإثم ... وتحتمل كل شيء ، وتصدق كل شيء ، وترجو كل شيء ، وتصبر على كل شيء » (١كو ١٣: ٤-٧) .

فهل توجد فيك كل هذه الصفات ، ليكون إيمانك سليماً ؟ لقد قال الرسول « إن كان لى كل الإيمان حتى أنقل الجبال، ولكن ليست لى محبة، فلست شيئاً » ( ١ كو ١٣٠ : ٢ ) . بهذه المحبة يمكنك أن تختبر إيمانك ...

بل إنك تختبر الإيمان بالأعمال عموماً.

## ٢ ـ تختبر الإيمان بالأعمال عموماً:

ذلك لأن الرسول يقول « وأنا أريك بأعمالي إيماني » (يع ٢: ١٨). فبالأعمال تختبر إيمانك هل هو إيمان حيى أم ميت لأن «الإيمان بدون أعمال ميت» (يع ٢: ٢٠). والإيمان الميت لا يقدر أن يخلص أحداً (يع ٢: ٢٠).

والقديس بولس الرسول أكثر من تحدث عن أهمية الإيمان ، نراه يقول: « يعترفون بأنهم يعرفون الله ، ولكنهم بالأعمال ينكرونه » (تى ١٦:١).

وفي رسالته الأولى إلى تيموثاوس يشدد كثيراً على هذه النقطة، فيقول إن «الذي لا يعتنى بخاصته... قد أنكر الإيمان وهو شر من غير المؤمن» (١تى ٥: ٨). وإن الأرامل اللائي رفضن نذر البتولية قد «رفضن الإيمان الأول» (١تى ٥: ١٠). وإن الذين يحبون المال، قد «ضلوا عن الإيمان» (١تى ٦: ١٠). وإن

المهتمين بالكلام الباطل الدنس «قد زاغوا من جهة الإيمان» (١٦، ٢١).

إذن سلوك الإنسان يمكن أن يكون اختباراً لإيمانه.

هوذا القديس يوحنا الرسول يقول « من قال قد عرفته ، وهو لا يحفظ وصاياه ، فهو كاذب وليس الحق فيه » ( 1 يو ٢ : ٤ ) ، « من قال إنه ثابت فيه ، ينبغى أنه كما سلك ذاك يسلك هو أيضاً » ( 1 يو ٢ : ٢ ) . ومذا نقول :

#### ٣ - نختر إيماننا بنقاوة القلب:

ولماذا ؟ لأن الذي يؤمن أن الله كائن أمامه ، وأن الله قدوس يكره الخطية ، وأنه عادل يجازى كل إنسان حسب أعماله ، هذا يخاف أن يخطىء أمام الله ، ويستحى أن يخطىء ، كما يستحى أن يجرح قلب الله الحب ، إن كان يؤمن بمحبة الله .

هوذا الرسول يقول «كل من يخطىء ، لم يبصره ولا عرفه » (١يو٣: ٦). يقيناً إن الذي يخطىء ، لا يكون في فكره أثناء الخطية أن الله يرى ويسمع ويسجل... ويقيناً إن الذي يظلم ، لا يكون مؤمناً تماماً أن هناك إلها موجوداً «يحكم للمظلومين» (مز ١٤٦: ٧). ولذلك إذا قيل لظالم «ربنا موجود» يخاف ويرتعش .

ويقيناً إن المتكبر، أو المنتفخ بالمديح، لا يشعر مطلقاً أنه قائم أمام الله. إن هيرودس لما خاطب الشعب ومدحوه قائلين «هذا صوت إله، لا صوت إنسان» فابتهج بهذا المديح، لم يكن عنده إيمان أن الله أمامه، لذلك «ضربه ملاك الرب، لأنه لم يعط مجداً لله، فصار يأكله الدود ومات» (أع ١١: ٢١-٢٣).

المؤمن الحقيق يمكن اختباره أيضاً بالزهد وعدم اشتهاء الأمور التي في العالم، فالمؤمنون مكتفون بما هم فيه (في ١١٤).

وبالنسبة لاحتياجاتهم ، لا يحتجون على شيء ، ولا يحتاجون إلى شيء. نقطة أخرى في حياة الإيمان هي :

## ٤ ـ يُختبر الإيمان بما يمنحه من قوة:

هل لديك قوة الإيمان التي تشعر بها أن كل شيء مستطاع ؟

وكما قال الرب «كل شيء مستطاع للمؤمن» (مر ٩: ٢٣). هل تشعر أن هناك شيئاً صعباً أو مستحيلاً، أو لا يصدق إيمانك بأن الله يمكن أن يعمله؟ هل تقف في شك أمام الأشياء التي تحتاج إلى معجزة؟! هل يمكنك أن تقول كما قال القديس بولس الرسول «أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني» (في ٤: ١٣). هل تهزك العقبات والصعوبات بحيث تقول «لا فائدة»؟! هل يحاربك اليأس؟

إن البأس ضد الإيمان ، وضد الرجاء ، من كل ناحية . لا شك إن المنتحرين فقدوا إيمانهم ورجاءهم ، وشعروا أنه لا حل ، كما فقدوا الإيمان بحقيقة الحياة بعد الموت في الأبدية ومصير المنتحرين فيها .

وكذلك الذين استسلموا للأمر الواقع ، أو للضغوط الخارجية ، وخضعوا للخطية ، لم يؤمنوا إطلاقاً أن هناك قوة يمكن أن تسندهم وتخلصهم .

إن الإيمان قوة لمن يستطيع أن يستخدمها في ثقة بلا شك .

أخشى أن يكون الإيمان فى أيدى البعض كعصا أليشع فى يد جيحزى (٢مل ٤: ٣١). وأخشى أن يكون الصليب فى أيدى البعض كذلك: يحسنون حمله ورشمه، وليس الإيمان به. معهم الصليب وليست معهم قوته التى هى كامنة فى الإيمان به وبعمله...

هل تظنون أن عصا موسى هي التي شقت البحر الأحمر ؟ أم هو إيمان موسى حامل هذه العصا ومستخدمها باسم الرب؟

#### فهل لك قوة الإيمان التي كانت لموسى حينا ضرب البحر بعصاه ؟

إنك كثيراً ما تصلى . ولكن هل في صلاتك الإيمان الذي يعطى لهذه الصلاة قوة ؟ ما أعجب قول الكتاب حين قال عن إيليا إنه «صلى صلاة» (يع ٥: ١٧). وهذه الصلاة لم تكن عادية كصلوات باقى الناس، إذ أنها استطاعت أن تغلق الساء مرة، وأن تفتحها مرة أخرى ...

إختبر إيمانك إذن بالقوة التي لك نتيجة علاقتك بالله.

#### ٥ ـ إختبار الإيمان في الضيقة:

الضيقات تحل بكل أحد . ولكن هناك فرقاً كبيراً بين المؤمن وغير المؤمن في الروح التي تُستقبل بها الضيقة.

#### إن كانت الضيقة تفقدك سلامك ، فاعرف أن إيانك ضعيف .

المؤمن يستقبل الضيقة مؤمناً أنها للخير ، وأن الله سيحلها . فلا يتضايق فى داخله ، ولا يضطرب ، ولا تنشغل أفكاره بها ، ولا يتعب قلبه بالحزن والألم . إنما يواجه الضيقة بثلاث آيات هى «كل الأشياء تعمل معاً للخير ، للذين يحبون الرب» (رو ٨: ٢٨) ، و «إحسبوه كل فرح يا إخوتى ، حينا تقعون فى تجارب متنوعة » (يع ١: ٢) . وأيضاً «كل شىء مستطاع للمؤمن » (مر ٩: ٣٣) . وهذا الإيمان يفرح قلبه فى الضيقة ، و يتعزى الناس بفرحه .

#### المؤمن يضع الله بينه وبين الضيقة ، فتختني الضيقة ويظهر الله.

ويذكريد الله التي كانت مع القديسين في كل ضيقاتهم «وملاك حضرته خلصهم» (اش ٦٣: ٩). يذكر ما حدث لموسى و يوسف وداود وأيوب ودانيال وللثلاثة فتية. وكل هذه الذكريات تزيده إيماناً بالله وثقة في تدخله وعمله. وهكذا لا يتزعزع في الضيقة، ولا يشك ولا يحزن ولا يحمل هماً... بل يقول مع المرتل «نجت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصيادين. الفخ انكسر ونحن نجونا، عوننا من عند الرب الذي صنع الساء والأرض» (مز١٢٤).

#### يقول للرب: مادمت أنت موافق على الضيقة ، فأنا أفرح بها .

ليس فقط أقبلها ، أو أرضى بها ، إنما أحسبه كل فرح أن الرب يعطينى بركة هذه الضيقة ... ما أجمل ما قيل عن الآباء إلرسل بعد أن جلدوهم «وأما هم فذهبوا فرحين ... لأنهم خسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل إسمه» (أع ٥: ٤١).

#### المؤمن مهما بدت كل الأبواب مغلقة ، يرى باب الله مفتوحاً.

إنه يؤمن بالله ، الذي بيده مفاتيح الساء والأرض « الذي يفتح ولا أحد يغلق» (رؤ ٣: ٧). ويرتل هذا المؤمن مع القديس يوحنا الرائي قائلاً «بعد هذا نظرت ، وإذا باب مفتوح في الساء» (رؤ ٥: ١). بل اختبار الإيمان بأن ترى

جميع الأبواب مفتوحة أمامك. وكلما ترى أمامك باباً مغلقاً ، تقول: ليس هذا هو الباب الذى يريدنى الله أن أدخل منه. هناك أبواب أخرى كثيرة مفتوحة عند الله. وهناك أبواب مغلقة الآن سيفتحها فيا بعد... وبهذا الإيمان تستريح.

#### ٦ \_ إختبار الإيمان ببعض الوصايا:

أ ـ من الوسائل التي يُختبر بها الإيمان: العشور أو العطاء عموماً. وبخاصة إذا كان هذا المؤمن محتاجاً، أو مطلوب منه أن يعطى من أعوازه. ضعيف الإيمان يقول «إن كان الرتب كله أو الإيراد كله لا يكنى، فكيف يكون الحال إن نقص أيضاً عشره؟!». أما المؤمن قإنه يقول: إن إعطائى العشور، يجعل الباتى مباركاً فيكنى و يزيد...

#### إن العشور إختبار روحي عرضه الرب نفسه في سفر ملاخي فقال:

هاتوا جميع العشور ... وجربوني بهذا ، قال رب الجنود : إن كنت لا أفتح لكم كوى السياء ، وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع ... (ملا ٣ : ١٠). فإن كان الشخص على الرغم من هذا الوعد الإلمى لا يدفع ، فلا شك أن إيمانه يكون ضعيفاً في وعد الله وفي بركته . وقبل ذلك في وصيته ...

إن كان هذا في العشور ، فماذا عن وصيته: من سألك فاعطه؟ (متى ١٩؛ ٥: ٤٢). وماذا عن وصية «إذهب بع كل مالك واعطه للفقراء» (متى ١٩؛ ٢١). وماذا عن وصية «بيعوا أمتعتكم [أو مالكم] واعطوا صدقة» (لو ٣٣: ١٢)؟

بهذا يختبر إيمانك: هل الله قادر أن يعولك بما يبقى بعد دفع نصيب الفقراء؟ وأيضاً هل هو قادر أن يعولك دون أن تكنز لك كنوزاً على الأرض (متى ١٩:٦).

ب - من الوصايا التي يختبر بها الإيمان أيضاً : حفظ يوم الرب .

هل أنت تفرح بيوم الرب اكى تقضيه مع الرب ؟ أم أنت تفضل عليه مشغوليات أخرى عديدة؟ هل أمورك العالمية أهم في نظرك؟ وهل تأجيلها أمر لا تحتمله ولا تستطيع ترتيبه بتنظيم وقتك؟ إنه إختبار لإيمانك.

#### ج ـ وكذلك من الإختبارات الهامة : مدى محبتك للصلاة :

هل تنساها وتمر عليك أوقات كثيرة لا تصلى فيها ؟ وهل إذا وقفت للصلاة ، تفكر كيف تنتهى منها لتنشغل بأمور أخرى تنمك بالأكثر؟ وهل أثناء صلاتك تسرح فى أمور أخرى ، وتنسى أنك واقف أمام الله تخاطبه ؟ إن كنت كذلك فلا يكون إيمانك قوياً بالله وبعشرته وبلذة الحديث معه ...

وهكذا إن وضعنا باقى أمور الصلاة ، وباقى بنود العمل الروحى، لتكون مجالاً لاختبار إيمانك.

### ٧ ـ إختر إيمانك بمدى اهتمامك بأبديتك :

هل أنت مركز كل فكرك يقلبك في هذا العالم الحاضر ، ومدى نجاحك فيه ، ومدى تمتعك به ؟ أم أنت تهمك أبديتك ، وبهمك مصيرك في العالم الآخر ، وتعده العدة لتلك الحياة كما يقول الرب «لتكن أحقاؤكم ممنطقة ، ومصابيحكم موقدة . وأنتم تشبهون أناساً ينتظرون سيدهم متى يرجع من العرس ، حتى إذا جاء وقرع يفتحون له للوقت . طوبي الأولئك العبيد الذين إذا جاء سيدهم يجدهم ساهرين » (لو ١٢ : ٣٥-٣٥) .

#### إن السهر الروحي إختبار عميق للإيمان .

أما الغافل عن أبديته ، فأين هو إيمانه ؟! أين إيمانه بالحياة الأخرى، والإستعداد لها بالتوبة والعمل الصالح، وبعشرة الله ومحبته، وبالزيت جاهزاً في مصباحه...؟!

## ١ إختبر إيمانك بصحة العقيدة :

هل هو إيمان سليم بعيد عن البدع وأخطاء العقيدة ، وعن المفاهيم الخاصة ؟ وهل هو «الإيمان المسآم مرة للقديسين» (يه ٣). الذي أودعه الرسل أناساً أمناء كانوا أكفاء أن يعلموا آخرين أيضاً (٢تى ٢: ٢). وهل هو موافق لكل تعليم الكتاب، أم تتبع فيه أناساً يعلمون فكرهم الخاص ؟ بهذا إختبر إيمانك.

أقول هذا لأن العقيدة لها تأثير عملي في حياة الإنسان الروحية.

#### ٩ \_ إختبر إيمانك بصفات الإيمان السليم:

هل إيمانك إيمان عملى ؟ هل هو ثابت لا تزعزعه الظروف ؟ هل هو لا يضعف ولا يشك؟ هل هو مملوء بالسلام لا يعرف خوفاً ؟ وهل تعرف حياة التسليم وطاعة الإيمان، وهل إيمانك إيمان حى مثمر؟ وهل هو ينمو و يزداد ؟ وهل ...

لست أريد أن أذكر باقى صفات الإيمان لتمتحن بها نفسك .

إنما إن أردت مزيداً من الموازين ، يمكن أن تعيد قراءة هذا الكتاب من أوله.



باسم الآب والإبن والروح القدس الإلد الواحد آمين

هل أنت في الإيمان؟
هل تحيا حياة الإيمان الحقيق؟
وهل لك الإيمان العملى، الإيمان
الحي المشمر، الذي ينمو في قلبك
يوماً بعد يوم ...؟

ما هو الإيمان إذن؟

وما أهميته؟ وما أنواعه؟

وما هو الإيمان البسيط؟

وما موقف الإيمان من العقل،

وأيضاً من الحواس ... ؟

وما علاقة الإيمان بالفضائل؟

وما هي حياة التسليم ؟

وما الذي يقوى الإيمان؟

وما الذي يضعفه ؟

كل هذه الأمور وغيرها ... يحاول هذا الكتاب أن يحدثك عنها في

شيء من الصراحة ...

وعندما يصل هذا الكتاب إلى بديك، يكون كتاب (الرجاء) في طريقه إلى المطبعة.

لأنها سلسلة عن «الإيمان والرجاء والمحبة» (١ كو ١٣:

شنوده الثالث





